

## الشعرفيالسودان

د ، عب ره بدوی





شهرية يصدرها المجلس العطني للثمافة والفنون والآداب الكوس





#### سنسلة كثب ثقافية شهرير يصدرها المجلمل لوطيني للثقافز والفنون والآداب الكويت

# الشعرفيالسودان

د . عب ده بدوی

المشرف العسّام احمر مشارى لعدوانى الأمرين العسم للمدروانى المشبالشرف العام و. خليفة الوقسيانى

خيشة المتحديثر

د.فؤاد ذکریا "النتشاد" زهدیرالسکومی د.سایمان الشطی د.شاکومضطی صئدفت حکاب د.عبدالزاق العدوایی د.عسکی الراعث د.عسکی الراعث د.عسکی الراعث

المرائسلات:

توجه باسم السيد الأمين لعام للمحاس لوطني لاتف فنه والفنون والآداب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعرفيالسودان

المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### تقدمة

من قديم والجزيرة العربية تفيض على جيرانها بعدد انساني غزير، ولقد كان نصيب الحبشة، والنيل الأزرق، وعطبرة، والسواحل الشرقية بصفة عامة وافرا ومتتابعا، وقد ساعد على هذا ضيق البحر الأحر في المكان المسمّى «باب المندب» بحيث أصبح يحرّض الناس على العبور، وحين جاء الاسلام ساعد على أن تكون هذه المساحة المائية جسرا ثابتا لا يمتنع على الكثيرين، فاذا أضفنا الى هذا الرافد المسرقي رافدين آخرين في الشمال والغرب أدركنا أنه لم يكن هناك مناص من عملية «التعريب» ولقد تم التعريب بالفعل حين تكوّت مناص من عملية والتعريب، ولقد تم الجعلية والكواهلية وتمثل عرب المسمال، وثانيتها المجموعة الجهينية وتمثل عرب الجنوب في الجزيرة العربية ...

لقد زاحمت هذه القوى العربية الجديدة مملكة «المقرة» الشمالية، ومملكة «علوة» الجنوبية، بحيث لم يمض وقت طويل الآ وتم ارتفاع الراية العربية فوق هاتين المملكتين بيد الحلف الذي تمّ بين «الفونج» و«العبدلاب»، وقد تعلّقت الأبصار والقلوب بهذه الرّاية لأنها ارتفعت في فترة كانت من أقسى الفترات التي مرت على القوى الاسلامية، ففي عام ١٤٩٧هه/١٩٩٢م سقطت اسبانيا بسقوط غرناطة، وفي عام ١٩٧٧هه/١٥١٩م احتل الأتراك مصر، وفي الوقت نفسه كان العراق مازال يعاني من عمليّة تخريبية نزلت به، وكانت

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بلاد الشام قد وقعت هي الأخرى في قبضة العثمانيين، وكان المغرب قد فقد بريقه، أما المسلمون في الحبشة فبعد أن ارتفعت رايتهم في حاسة وضعوها في ذل.. وأصبحوا مغلوبين على أمرهم!

في هذه العتمة الحقيقية ظهرت ثلاث دول فتية في السودان هي ممالك: الفونج، والقُور، وتقلى، وقد أسهمت هذه الدول إسهاما رائعا في نشر الاسلام واللغة العربية، فقد ارتفعت مآذبهم، وتحسّنت لغتهم، وكان اهتمامهم واضحا باستقدام العلماء واغرائهم بالبقاء، وكان اهتمامهم بنفس الذرجة باستقدام جيل من الصوفية، مما تولد عنه جيل جديد هو جيل «العالم المتصوف»، وقد كان من المناظر المألوفة هناك أن تحاط زاوية الشيخ بالذواب، وان يملأ المدخل \_ كما قيل ببغال الفونج والعرب، بل لقد كان المسئولون في دولة الفونج مثلا يخرجون في حملات منظمة لأسر مجاميع من الناس بقصد تعليمهم، فاذا اتمت عملية التعليم أطلقوهم لينشروا ما تعلموة بين قبائلهم .. كما أنهم كانوا يلاحقون العلماء الساطعين في أكثر من بلد عربي بالهدايا، وبالذعوات للحضور.

وقد ترتب على هذا مد الاسلام على مساحات كبيرة من الأرض ومن النفوس، وترتب عليه الوصول باللغة الى درجة عالية من الاتقان، وللحقيقة يمكن القول بأنّ في عربية السودان جزالة وشدة أسر، وجهامة في القالب تذكرنا بما هو موجود أحيانا داخل المعجمات، ثم ان عامية السودان تعتبر من أفصح العاميات في العالم العربي، فالدخيل فيها قليل بسبب عزلة السودان، وانطواء كثير من السودانين، وهي تقرب \_ كما يؤكد الدكتور عبدالله الطيب من المحجة بني أسد في الجاهلية، ومن هنا يقول الأستاذ حسن نجيلة (١)

<sup>(</sup>١) ذكرياتي في البادية ص ٢٢١ وراجع مثلا خصائص العربية في السودان في كتابنا الشعر الحديث في السّودان ص ٩١ وما بعدها.

erted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)

في كتابه ذكرياتي في البادية «.. اذا أتيح لك الاستماع الى بعض هَذَه الأَلفاظ، أو رأيتهم يبدلون الحروف على غير ما تعهد، فلا تعجل علمهم باللوم، وانّا اتهم نفسك بالعجمة أولا، وعد الى كتب اللغة واستفتها تنبينك باليقين » وهذا رأينا البعض - كالشاعر صلاح أحمد ابراهيم ـ يكتب تحت عنوان «نحن عرب العرب» ويقول: إن شعره خشنُ كالخيش، ويرى أنّ تلك الخشونة هي الجزالة التي ظلّت ِتميز الـذوق السوداني حتى اليوم، وبصفة عامة فهم يستعملون مثلا الأضاة بدلا من الغدير، والبطحا للمكان المتسع، والبرمة للجرة من الخزف، والقلوص للجمل الصغير، والتلتلة للحركة بعنف، والجداية للظبى، والحوار للتلميذ، والزول للانسان، والسرحان للفجر، والكراع للرَّجَل ... الخ.. حتى ان الدكتور طه حسين حين أخذ على الدكتور عبداللُّه الطيب ورود هذه الكلمات الفصيحة الخشنة في شعره، ردّ عليه بأن هذه الكلمات \_وأمثافا\_ من المتداول في السودان، وأنها كما تمثل جزالة لغته تمثّل جزالة قومه, وبصفة عامة فقد أعطى الناس لغة \_وشعرا\_ شبيها بهم، في اطار ما يطلق عليه اسم العربية في السّودان.

. . .

وابنداء فقد كان بينهم وبين القصيدة العربية «كمال الاتصال» للتشابه في المؤترات الجغرافيا والتاريخ والاعتماد على تقاليد الكلمة المسموعة عن طريق الالقاء والغناء، والترنيم، بالاضافة الى بعض الوراثات الافريقية التي مازالت عميقة الجذور في النفوس، فاذا كان السودان القديم مثلا قد عرف فكرة «القربان البشري» بمعنى التضحية بالملوك للمصلحة العليا، فاننا نجد بعد ذلك في «سنار» عاصمة الفونج أن اخوة الأمير الذي يصعد الى العرش كانوا يشقون الملك بقتلون جميعا خوفا من الفتنة، وفي «فازوغلى» كانوا يشتقون الملك

حين يمرض مرضا يمول دون قيامه بواجبه ولو ليوم واحد، وقد كان «الشلك» ـ وهم من أكثر القبائل التي اختلط بها العرب يتخلصون من «الرّث» اذا مرض.. ولعلّ هذا يذكر بالموت الدرامي الذي يوجد عند السودانيين حين يحيط بهم الخطر، فهم يرفضون الفرار، ويجلسون على «فروة» استعدادا للموت، وقد بلغ هذا النوع من الموت قته الحزينة فيا نعرف من موت الخليفة عبدالله التعايشي!

ومن عملية المزج الشديد بين العروبة والزّنوجة وُلِد خط روحي حفر عميقا ومازال في النفسية السودانية وهو عالم التصوف، وقد الحتلطت فيه الظواهر الاسلامية بظواهر «العرافة» و «الكجور» وتولّد عنها حتت ضغظ المؤثرات الافريقية الانصراف عن الذات الأهية الى الذات المحمدية، وما يستى بقضية النور المحمدي السائر في العصور، ثم كان التحول الى حد ما الى «الذات المهدية» ثم كان التحول الى حد ما الى «الذات المهدية، وهما السيدان الانشطار حول شخصيتين عثلان المهدية والميرغنية وهما السيدان عبدالرحمن المهدي وعلى الميرغني، بالاضافة الى شخصيات أخرى صوفية ثانوية .. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج المجتمع السوداني، صوفية ثانوية .. المهم أن الصوفية تدخل في نسيج المجتمع السوداني، كبير من التركيز الدرامي»، في ضوء ما يسمى «بتشليك كبير من التركيز الدرامي»، في ضوء ما يسمى «بتشليك القوم» (٢).

<sup>(</sup>٣) بغي الطريقة القادرية مثلا يجلس المريد قبالة الشيخ بحيث تتلاصق الرُّكُب، وتتوضع اليد اليمنى في اليمنى بعد صلاة ركعتين وقراءة الفاتحة، ثم يكون هناك دعاء وقد ديد كلمة التوحيد ثلاث مرات، وطريقتها أن تؤخذ كلمة «لا» من طبرقه الأيمن مارا بها الى المريد الى جبهته في كلمة «اله» ثم يفرغ كلمة «الله الله» في طرفه الأيسر، مغمضا عينيه، ثم يوصي بالعديد من الوصايا، وقد كان بعضهم ينصب خباء على هيئة مسرح ووراءه مجموعة من الكباش، ثم يقوم ثم يطلب الراغب في دخول «الطريق» فاذا دخل خلطه بالكباش، ثم يقوم الشيخ بذبح كبش، وحين يسيل الدم يتوهم الناس أنه ذبح المريد.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد قرّب هذا شعرهم الى حد ما من البسط القصصي، وجعله يعتمد على «الموسيةا» أكثر من اعتماده على «الصّورة» فهو في أكثر مراحله قد اعتمد على «السّماع» وعلى «الترنيم» وسواء أشق هذا التراث طريقه على أمواج الفصحى أو العامية، فاننا نرى أن أثره عمييق في بنية القصيدة العربية في السودان، فكثير من البحور التي يتردد من خلالها الشعر السوداني هي البحور المستعملة عند الصوفية كالرّمل، والهزج، والخبب، وبخاصة عند هولاء الذين لهم صلة عميقة بالصّوفية كالتجاني يوسف بشير، والنّاصر قريب الله، ثم أن عندهم الشافية التي تصلح للترنم، والنّا لا نعدم القصائد التي تتوافق مع الطبول والأصوات المنشدة، والتي تكاد تتحوّل الى موسيقا خالصة، بالاضافة الى خصائص في الرمز والأسطورة والاقتباس وطريقة بالتشكيل، وهذا ما يؤكد أنّ عندهم جانبا من الخصوصية في العديد من الفنوات التي سار فيها شعرهم.

إن الشاعر السوداني كما يتمتع بواقع خاص وتراث خاص، يتمتع كذلك بكثر من القلق والشك والخوف والتردد، وكثيرا ما ينعكس هذا على الأداة، فبحوره في الغالب قصيرة ومجزوءة، وتَفْمِيلا ته قافزة، وصوره مجتمعة حول بؤرة واحدة نافرة وفي حالة شروع وحركة، ومقاطعة يغلب عليها النّبر الحاد، ثم انه يتعرض للجليل أكثر ثما يتعرض للجميل، ويقترب من لغة الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويه، فهو للجميل، ويقترب من لغة الحياة لشدة انفعاله وقلة ترويه، فهو وبخاصة في المرحلة الأخيرة يعبر أجل تعبير عن هذا الشيء الذي يمكن أن يطلق عليه اسم «الواقعية العربية» والتي عبّر عنها من قبل الآمدي بقوله: انها القلريقة التي يغبر فيها «بالشيء على ما هو عليه!»

وفي ضوء هذا رأيناه يقدم الحياة من حوله ... في الغالب... بلا

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

حَدْلَقَة، ولا تهويم، ثم انّه لا يقدم شخصية الشاعر بالقدر الذي يقدم به شخصية السودان «على ما هو عليه» ومن ثم سنقابل حشدا من الصور الشعبية، ومن الموسيقا المحلية، ذلك لأن الشاعر يعتبرها نفسه، ومن ثم يشّد عليها بقبضته وبأحاسيسه، وبخاصّة حين يتوهم أن هناك ما يمسّ كرامته أو لونه.. في الدّاخل أو في الخارج، ومن هنا يمكن القول بأن الشاعر السوداني يجمل السودان دآخله مرتين لا مرة واحدة، مرّة لأنه سوداني، ومرّة لأنه سلاح في وجه أشياء يتوهم أنها ضده! فهو الى حد ما في حالة انفعال، ومن الانفعال يتولد الإلهام، وعن طريقه تتحرك الصور الملونة، ويصدح الايقاع المتأرجع لا الشابت .. بل ان هذا الايقاع قد يدفع الى الرَّقْص، ومَا أَكْثِر الشعر السوداني الذي يدفع الى الرقص في « حلقة الذكر» أو حلقة الحياة، المهم أن الشعر في كثير من المواقف تنبثق منه طاقة سحرية، تحول الأحداث الى صور، وتنقل الصور من عالم التشابه الى عالم الرمز، ومن عالم الجاز \_الذي له دلالة فكرية \_ الى عالم الأسطورة \_ ومن المعروف أن الدلالة في الأسطورة دلالة معاشة، قبل أي شيء آخر ـ هذا بالأضافة الى أنهم تكلموا وراء كثير من الأقنعة.

المهم أن هذا الجانب الصوفي القائم على الثبات، والمركز على التوحد مع الكون يتقاطع في جدلية حية مع عالم الواقع، ويعطي هذا الشيء المسمى «بالروح المبدع»، وفي الوقت نفسه يعطي «لمسة التفرد» في مسيرة السّعر العربي، ذلك لأنه لم يحدث في بلد عربي هذا الحوار الحيّ الذي وجدناه بين الزنوجة والعروبة في السّودان، ومع أنهم غير غاضبين على عملية التمازج هذه الآ أنهم يعونها بحرارة.. بل وبصحب! ذلك لأنهم بهذا النوع من المواقف يحسون بأنهم بدا فعون عن أنفسهم وعن يدافعون عن أنفسهم، والملاحظ أنهم لا ينخدعون عن أنفسهم وعن طبيعة بلادهم، ذلك لأنهم يقولون اننا قوم شدة كجبالنا وقوم كرب

كالصحراء من حولنا .. ولأتهم أهل البساطة والصّرامة معا.

ولما كانوا في الوقت نفسه على وعي بالثقافة في الخارج، فقد رأيناهم في الفترة الوجدانية شديدي الاتصال بالثقافة الرومانتيكية في الغرب، وبالثقافة الواقعية في الشرق.. ومن هنا يكونون قد أفادوا من ثلاث ثقافات كبيرة هي ثقافة الزنوجة والعروبة، بالاضافة الى الثقافة الانسانية، وهذه «تركيبة» نادرة في العالم العربي، لأنها ثلاثية الأبعاد.

. . .

وأخيرا فانني بالاضافة الى موضوعية الدراسة أرى جدوى دراسة كل شعب من خلال فته الأول، فاذا كان لكل حضارة فنها الأول، فانه لا خلاف حول أنّ الشعر هو الفن الأول للحضارة العربية، ثم انني من الذين يقولون ان الشاعر لا يكذب، حتى وان بدا شعره متناقضا مع الحياة، ذلك لأنه في الحقيقة يعبّر بصدق عن روح هذه الحياة، ومن ثم رأيت أن أتحدّث عن روح شعب منعزل الى حد ما بحكم وضعه الجغرافي والتاريخي، ولكنه يضرب في صميم العملية الابداعية.

.. ثم ان الملاحظ بصفة عامة أن كثيرا من الشعراء العرب لا يبدءون ثما يرون ولكن من تاريخ ما يرون، وفي ضوء هذا نحسّ أن هناك روحا ما سائدا بينهم، قد يكون هذا الرّوح هو روح الأمة، أو العنصر القادر على التجول فيها.. وعلى كل فالشاعر العظيم هو الذي «يعي» هذه الرّوح، وهو الذي يحولها الى نبض في شعره، المهم أن يمتاح الشاعر بصدق وذكاء به من الحياة ومن الفن، وأن يوسع ما استطاع مساحة الشعر.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإذا كان لي أن أطلب من القارىء شيئًا، فان هذا الشيء هو أن يقرأ هوامش الكتاب، فوضعها لا يقلل من أهميتها، بل ان في الكثير منها مفاتيح لهذا الكتاب.

ولن أنسى هنا شكر تلميذي في جامعة أم درمان الأستاذ أحمد محمد البدوي فقد زودني بثلاث وثائق من خط التجاني يوسف بشير، وشكر الصديق الدكتور محمد عبدالحي الذي كتب لي رسالة وضعتها في الخاتمة لأهميتها بالنسبة للشعر السوداني..ومن قبل شكر الدكتور احسان عباس الذي أفدتُ من ملاحظاته.

والله يوفقنا لخدمة أمتنا العربية.

«الدكتور عبده بدوي»

.144./7/4



المبابالأول



#### ۱ عىوبة المسودان

#### ١ ــ العروبة قبل الاسلام:

وصل تدافع العرب من زمن قديم الى السودان، فقد كان الطريق البحري الجنوبي تحت سيادة العرب حتى القرن الأول المسيحي، وقد كان العرب يعملون موردين لمحاصيل هذه المناطق، وقد استمر تدافعهم الى عهد يرجع الى ما قبل المسيحية، بل والموسوية، وهناك ما يثبت الصلات التي كانت بين حمير وبلاد النوبة في عصر ما قبل الاسلام، وهناك رواية عربية تذكر أن أحد ملوك حير قد جهز حلة الى «البجة» للحصول على المعادن، ثم ان بلاد البجة عرفت هجرة الحضارة قبل الاسلام، فقد استقروا عند «العتباري» وتلال «سنكات» وكان أن تحوّلوا من الوثنية الى المسيحية، كما أن «الأنباط» عرفوا السودان قبل الاسلام، وقد احتفظت بعض الأماكن في هذه المناطق بأسهاء عربية قديمة كنجران التي كانت الاسم القديم لمملكة «بلو» في شرق السودان، ولعل «سوبا» محرفة عن «سبأ» خاصة وأن هناك تشابها في نظام تولي الملك وفي طقوس العبادة بين «سوبا» السودانية، و«سبأ» العربية، فهجرة اليمنينُ ما كانت لتقف عند الحبشة وانما كانت تتخطاها غربا (١).. ومهما يكن من شيء فبمرور الزّمن صبت ثلاثة أنهار بشرية في السودان الشمالي عن طريق الشرق والشمال والغرب، ومن ثم كان تشكيل البلاد من مجموعتين عربيتين كبيرتين هما: ١ - المجموعة الجعلية والكواهلة وتمثل العدنانيين من عرب الشمال في الجزيرة العربية ٢ ــ المجموعة الجهنية وتمثل القحطانيين من عرب الجنوب في الجزيرة العربية.

<sup>(</sup>١) السودان الشمالي. د. محمد عوض محمد ١٣١، ١٣٢، العروبة في السودان. محمد عبدالرحيم ص١٤، دارسات سودانية د. عبدالجميد عابدين ٧\_٠٠.

وقد ظلت عملية التقاطر العربي \_قبل الاسلام وبعده \_ حتى تمكنت من اقامة حجاب حاجز بين مملكة «علوة» الجنوبية، ومملكة «المقرة» الشمالية، ثم كان تداعي هذا العالم المسيحي حين تلاقت القوة العربية، وبخاصة هذا الالتقاء الذي كان بين «عبدالله جمّاع» شيخ العبدلان، وبين «عمارة دونقس من الفونج» وهكذا لم يكد ينتي القرن السادس عشر حتى كان وادي النيل من شلالات «حنك» الى نهر «الرهد» قد خضع لهذه القوّة الجديدة .. وحقا لقد كان لميلاد السودان العربي صدى انتصار بين جميع المسلمين في كل العالم، ذلك لأنه ولد بين حقبتين من أقسى الحقب على الاسلام، ففي عام (١٤٩٧هـ \_ ١٤٩٢م) سقطت أقسى الحقب على الاسلام، ففي عام (١٤٩٧هـ \_ ١٤٩٢م)

اسبانيا العربية بسقوط غرناطة، وقامت عملية رهيبة لطرد العرب، وطمس حضارتهم، وفي عام (٩٢٢هـ ١٥١٧م) وقعت مصر فريسة في يد الأتراك العثمانيين، أضف الى ذلك أن العراق كان ما زال يعاني من عملية

تخريبية، وأن الشام تسلمتها القوة العثمانية من مصر، وأن المغرب كان قد فقد بريقه، وأن المسلمين في الحبشة كانوا قد غلبوا على أمرهم كذلك (٢).

. المهم أن الله فتح على المسلمين بثلاث ممالك اسلامية في السودان هي: عملكة الفونج، ومملكة الغور، ومملكة تقلى، وقد كان لها دور كبير في تعريب ونشر الاسلام على مناطق شاسعة في القارة الافريقية، بل وفي وجود خصائص للعربية هناك (٣)، المهم أن هذا العالم قد تشكل باسم الاسلام، وباسم القبلية في آن واحد، وقد أصبح في الوقت نفسه منطقة جذب اسلامي سنظرا للحاضر السيء للمسلمين في هذه الفترة، ومن ثم

كمانت الهجزات والاغراء بها الى هذا العالم، وبخاصة الى «سنار»، ذلك لأنهم كمانوا يقطعون العلماء والمتصوفة بمجرد وصولهم، وكانوا ينظرون اليهم

<sup>(</sup>٢) الشعر الحديث في السودان .د. عبده بدوى ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٩١ - ٧٧.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نظرة مليشة بالتقدير، وكانوا يدفعون بدعواتهم الصالحة الأعداء (٤)، وقد ظهر بفضل هذه الهجرات، وبمحاولتهم الاتصال بعلماء الأزهر شعر كثير أخذ يتأكد حتى استقام على عوده، ومع أنه ارتبط بالطبقة الحاكمة مدحا ورثاء الآ أنه وقف عند نظم العلوم، وظهرت فيه نفحات صوفية، وتأثر واضح بالاسلام.. وببعض جوانب من التراث، وبخاصة تلك الجوانب القليلة التي كانت تعاصرهم أو تسبقهم قليلا، ثم كانت المسيرة فيا تلا ذلك من فترات.

#### ٢ ــ السودان في التراث العربي:

التفاتات المؤرخين والجغرافيين العرب كثيرة بالنسبة للسودان، ولعل الواقدي في كتاب فتوح مصر والاسكندرية (ت ٢٠٧هـ – ٢٨٣٩م) أول من يقابلنا في هذا المجال، فهناك رواية حول أنه لمّا أخبرت الجواسيس الملكة أرمانوسة بمسيرة عمرو بن العاص الى مصر كتبت الى أبيها المقوقس بعزمها على الحرب، وطلبت منه النّجدة «وقالت للرسول: أسرع وعد بالجواب سريعا» فلها استشار المقوقس خاصته أشاروا عليه بطلب النّجدة من ملك البجة وملك النوبة بصفة خاصّة، فلها انتصر العرب، دخل بطلوس وجوه القرم وقال فيا قال «.. وهؤلاء العرب طمّاعة، وقد طمعوا فينا وأتوا الينا يريدون أن يملكوا بلادنا ويخرجونا من أرضنا، كها طمعوا فينا وأتوا الشّام» ولكنه هزم وبخاصة بعد أن خذله ملك البجة وملك النوبة. الشّام» ولكنه هزم وبخاصة بعد أن خذله ملك البجة وملك النوبة. ويجيء دور ابن عبدالحكم (٢٥٧هـ – ٢٧٨م) في فتوح مصر والمغرب فيها عزل عمرو بن العاص دفع بنافع بن عبدالقيس الفيهري الى التوبة، فلها عزل عمرو وتولى الأمر عبدالله بن أبي سرح غزا« الأساود وهم التوبة» فلها عزل عمرو وتولى الأمر عبدالله بن أبي سرح غزا« الأساود وهم التوبة فلها احدى وثلاثين، وقد أظهر النوبيون مهارة في النبالة، وكان أن

<sup>(</sup>٤) راجع في التاريخ لهم كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. عمد ضيف الله، وانظر ما كتبه كاتب الشونة.

أصيبت أعين بعض المسلمين، ومن هنا شهدوا لأعداثهم وسموهم «رماة الحدق»، وقد ذكر البلاذري أن الأعين المفقوعة كان عددها مائة وخسين عينا، وهي تلك الموقعة التي قال فيها الشاعر:

لم ترعيني مثل يوم دملقه(٥) والخبيل تعدو والدروع مثقلة ترى الحسماة حوضا مجدله كأن أرواح الجسيع مهسلة

وعلى كل فقد هادنهم عبدالله بن سعد «اذا لم يُطِقُهم» وقـد ذكـر الـطبري (٣١٠هـ ـــ ٩٣٢م) في تاريخ الرّسل والملوك أنّ أهل مصر نصحوا بعدم التعرض لهم، وهو يسميهم «التّوب».

وقد تعرّض اليعقوبي لهم (٢٨٤ هـ - ٢٨٩م) في كتاب البلدان وكانت وقفته الطويلة عند البجة، وقد ذكر د. مصطفى محمد سعد أن أهم ما تضمنته النصوص العربية القديمة الاشارة الى أمرين هامين هما كثرة مناجم الذهب والزّمرد في أوطان البجة، وهجرة كثير من القبائل العربية الى أوطان البجة والعمل في مناجها، واذا كانت مثل هذه العلاقة على نحو ما نعرف من قبيلة بلى معروفة قبل الاسلام، فان هذه المجرات نحو ما نعرف من قبيلة بلى معروفة قبل الاسلام، فان هذه المجرات كثرت بعد الاسلام، وبخاصة حين اهتم المجتمع العربي بالمعادن والجواهر النفيسة (٢).

<sup>(•)</sup> جاء في معجم البلدان لياقوت: «دنقلة هي دمقلة وهي منزل الملك على ساحل النيل، وطول بلادهم مع النيل ثمانون ليلة، ومن دمقلة الى أسوان أول عمل مصر مسيرة أربعين ليلة، وشرقي النوبة أمة تلحى البجة، وحين غزاها كافور الأخشيدي وكان أكثر جيشه السودان قال شاعر:

ولما غزا كافور دنيقيلة غدا جيش لطول الأرض من مثله عرض

 <sup>(</sup>٦) المكتبة السودانية العربية للدكتور مصطفى محمد سعد ص ١١ وما بعدها، وقد أفدت من بعض نصوصه ومن التعليق عليها.

.. والجدير بالذكر أن هناك اشارة في معجم البلدان ص ٣٦٣ تشير الى أنّ ملوك النوبة كانوا يزعمون أنّهم من حير ولقب ملكهم كابيل \_ يؤكد هذا كذلك ابن خرداذبة في المسالك والممالك (٧)، والمسعودي في كتاب التنبيه والأشراف\_ كها أن اشارات المسعودي واضحة في أن كثيرا من بنى أمية في محنتهم ــ بالاضافة الى شيعتهم من أهل خرسان ــ قد دخلوا أرض النوبة وتوسطوا أرض البجة، وهناك قصة تدور حول أن المهدي سأل محمد بن مروان عمّا جرى بينه وبين ملك النوبة فقال: لما التقينا أبا مسلم وانهزمنا وتشقت جمعنا، وقعت أنا بأرض النوبة، فأحببت أن يمكنني ملكهم من المقام عنده زمانا، فجاءني زائرا، وهو رجل طويل أسود اللَّون، فخرجت اليه من قبتي وسألته أن يدخلها، فأبى أن يجلس الاّ خارج القبة على التراب، فسألته عن ذلك فقال: ان الله تعالى أعطاني الملك فحق على أن أقابله بالتواضع، ثم قال لي: ما بالكم تشربون النبيذ وأنَّها محرمة في ملَّتكم، قلت: نحن ما نفعل ذلك وانما يفعله بغض فسَّاق أهل ملَّتنا، فقال: كيف لبست الديباج ولبسه حرام في ملتكم، قلت: ان الملوك الذين كانوا قبلنا وهم الأكاسرة، كانوا يلبسون الديباج، فتشبهنا بهم لئلا تنقص هيبتنا في عين الرّعايا، فقال: كيف تستحلون أخذ مال الرعايا من غير استحقاق؟ قلت: هذا شيء لا نفعله نحن ولا نرضى به، وانما يفعله بعض عمّالنا السوء، فأطرق وجعل يردد مع نفسه: يفعله بعض عمّالنا السوء، ثم رفع رأسه وقال: ان لله تعالى فيكم نقمة ما بلغت غايتها، اخرج من أرضى حتى لا يدركني شؤمك (٨).

<sup>(</sup>٧) ربحا كان أصل كلمة كابيل «من قيل» وهو لقب أطلق على بعض أمراء اليمن، ويقول دي فيار «وليس بمستبعد أن الأسرة المالكة النوبية ترجع في أصلها الى جنوب الجزيرة العربية، اذ عبر الحميريون البحر الأحر واستقروا في السودان حيث نقلوا أساء أجدادهم مثل: كوه، دارو، سبأ.

عن المكتبة السودانية ص ٣٣.

 <sup>(</sup>۸) التنبيه والاشراف ۳۲۹ وما بعدها.

... وبصفة عامة فقد تعرضوا للدول المسيحية الثلاث التي قامت في هذه المرقعة، وكيف انهارت وانعقد اللواء للاسلام، وكيف كانت طبيعة العلاقات سلما وحربا على رقعة كبيرة من التاريخ، ويلاحظ بصفة عامة أنهم تناولوا السودان (٩) بشيء من الاستخفاف والتطرف وعدم الانصاف (١٠)، وقد أنصف ابن حوقل (ت ٣٥٠ه ـ ١٩٦١م) في كتاب صورة الأرض النوبة وسخر من البجة، أما أبوالفدا (ت ٢٣٧ه ـ ٢٣٢١م) هي: تفلغل الجميع بالسخرية بعد أن ينقل أن لهم خصالا عشرا هي: تفلغل الشعر، وخفة اللحي، وانتشار المنخرين، وظظ الشفتين، وطول وتحدد الأسنان، ونتن الجلا، وسواد اللون، وتشقق اليدين والرجلين، وطول الذكر، وكثرة الطرب.. ومع أن هذه الصفات لا تنطبق تماما على النوبة والبجة الآ أنه يضعها داخل هذه الداثرة، وقد كان الادريسي (ت

<sup>(</sup>٩) المصطلح عليه هنا أكبر من الرقعة التي نتكلم عنها.

<sup>(</sup>١٠) خذ مشلا ما جاء في غتصر كتآب البلدان لابن الفقيه (ت ٢٩٠ه - ٣٠ من من ما العجاج بن يوسف لرذان فروخ: أخبرني من العرب والأمصار، فقال: أصلح الله الأمير: أنا بالعجم أبصر مني بالعرب، قال: لتخبرني، قال: فسل عا بدا لك، قال: أخبرني عن أهل الكوفة. قال: نزلوا بحضرة أهل السواد فأخذوا من ضيافتهم وسماحتهم، قال: فأهل البصرة ؟ قال: نزلوا بحضرة الحنوز فأخذوا من مكرهم وبخلهم، قال: فأهل الحجاز؟ قال: نزلوا بحضرة السودان فأخذوا من خفه عقولهم وطربهم، فنضب الحجاج، فقال له: أعزل المثد لست حجازيا، الها أنت رجل من أهل الشام، قال فأخبرني عن أهل الشام، قال: نزلوا بحضرة الرّوم فأخذوا من ترفقهم وصناحتهم وشجاعتهم .. ولقد مثلت الحكاء الأرض بصوية طائر فجعلوا الجؤجؤ بما فيه من القلب: البحدة، والرأس: الشام والرّوم، والجناحين: المشرق والمغرب، والذّنب البودان، وهم أكثر عددا من البيضان.

<sup>• •</sup> وقد تعرضنا في باب كامل من كتابنا «السود والحضارة العربية» لصلات السود بالعرب من ص ٦٤ ـ ١٧٤، وانظر كتابنا الشعراء السود وخصائصهم الشعرية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

• ١٩٦٥ هـ ـ ١٩٦٥ م) أكثر دقة حين قال في كتابه «صفة المغرب وأرض السودان ومصر والسودان» فقد قال: جيع بلاد أرض النوبة في نسائهم الجمال، وكمال المحاسن، وشفاههم رقاق، وأفواههم صغار، ومباسمهم بيض، وشعورهم سبطة. الخ مع ملاحظة أنه يخرج من هذه المحاسن البجة.. وهذا يذكرنا بما قاله عنهم ابن جبير (٦١٤ هـ ـ ١٢١٧ م) في تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الأسفار، فقد قال فيا قال: وهذه الفرقة من السودان فرقة أضل من الأنعام سبيلا، وأقل عقولا، لا دين لهم سوى كلمة التوحيد التي ينطقون بها اظهارا للاسلام، ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم مالا يرضي ولا يجل!

... ثم يتوالى حديث المؤرخين المسلمين وهو يدور في الغالب حول العسراع بين الخلفاء وبينهم حين كانوا مثلا يقصرون في أداء «الخمس» لعمال مصر، على نحو ما يذكره ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ — ١٢٣٢م) في الكامل في التاريخ، وقد أمر بقتالهم المتوكل، فليا تغلبوا على من أرسل اليهم أمسك عنهم «فطمعوا وزاد شرّهم»، ولكنه ألح على قتالهم حتى طلب ملكهم «علي بابا» الأمان وأداء الخراج، ويقال انه كان معه صنم من حجارة كهيئة العببي يسجد له.

أما أبو شامه في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين فيتعرض لوقعة السودان بين القصرين ومنه نعرف أنه أصبح لهم ثقل في مصر، وكيف أمر صلاح الدين بنفيهم، وقد استبشر الشاعر العماد وكتب قصيدة معبرا عن فرحه بهذا التفى مفتتحها:

#### بالمسلك السناصر اشتشارت في صصرنا أوجه الفضائل

ثم يعرض لمن يسميهم «السودان والعبيد من بلاد النوبة» وكيف خرجوا في أمم عظيمة قاصدين ملك مصر، وعاثوا في طول الطريق فسادا،

وقد تمكنوا من بلاد الصعيد، ثم كيف أنفذ اليهم الملك أخاه شمس الدولة، وكان أن قال أبوالحسن بن الذروي قصيدة طويلة منها

#### لابسة للسنسوبة من نبوبة ترضى لسخط الكفر دين الاله

ثم يؤرخ ابن ميسر (٦٧٧هـ ــ ١٢٨٨م) في أخبار مصر كيف أن الأتراك كانت لهم غلبة على الحكم، ولكن أم المستنصر غيرت هذا الميزان ــ وكانت جارية سوداء استكثرت من العبيد الى أن صار العبد يحكم حكم المولى.

... وعلى كل فا يحكم الأمر هو الالتزام بالجزية، فحين كانوا يؤدونها كانوا يعدون (١١)، وهذه النبرة موجودة عند المؤرخين الإسلاميين على نحو ما ذكره بيبرس الدوادار (ت ٧٧٥هـ – ١٣٢٥م) في زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، وعلى نحو ما ذكره أبوالفدا (٧٣٧هـ – ١٣٣١م) في الخبتصر في أخبار البشر، والدمشقي (ت ٧٧٩هـ – ١٣٣٨م) في نخبة الدهر في عجائب الروالر(١٢)، وابن فضل الله العمري (ت ٧٤٩هـ – ١٣٤٨م) في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (١٣)، وابن أبي

<sup>(</sup>١١) تأمل ما جاء في تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور قلاوون لابن عبدالظاهر (ت ٦٩٢ - ١٢٩٢م) فقد ذكر مدحا في جريس التوبي حين أدى الجزية، وقد أورد قصيدة طويلة منها.

ما سيزدت أوجمههم اذ هموا قدد بستسخموا بالدي سيمروا مسراكسبسا بمسلسودة كسلا ما سمواد السعين اذ تستسطم

وكان مما قاله: ان ملوك النوبة ما يدبرهم الآ النساء.

<sup>(</sup>١٢) يلاحظ أنه فرق بين الزنج والنوبة والأحباش.

<sup>(</sup> ١٣ ) يلاحظ أنه ينعَف النوبة ويذكر أن ملكهم كأنه واحد من العامة وأن من مفاخرهم لقمان الحكيم وذو النون المصري.

الفضائل (ت ٧٥٩هـ \_ ١٣٥٨م) في كتاب النبج السديد والدر الفريد فيا بعد تاريخ ابن العميد، وابن بطوطة (ت٧٧١هـ ـــ ١٣٧٧م) في تحفة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار (١٤)، وابن الفرات (ت ٨٠٧هـ ـــ ١٤٠٥م) في تاريخ الدول والملوك، ومما كتبه ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ - ١٤٠٦م) في العبر وديوان المبتدأ والحبر نعرف واقعة السودان مصر واستيلاء نورالدين شاه بن أيوب على النوبة وكيف أنه لم يجد في البلاد خرجا، ولا في البلاد بأسرها جباية «وأقواتهم الذرة وهم في شظف من العيش ومعاناة للفتن » بل انسا نحسّ أنه متعاطف معهم، ومشير \_ كعادته \_ الى أن العرب هم الذين خرّبوا الحياة هناك (١٥)، ويلاحظ أن القلقشندي (٨٢١هـ ــ ١٤١٨م) في صبح الأعشى في صناعة الانشا، والمقريزي (ت ٨٤٥هـ ــ ١٤٤٥م) في المواحظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار وابن الوردي ٨٦١هـ ــ ١٤٥٧م في كتابه خريدة العجائب وأبو الحاسن (ت ٨٧٤هـ - ١٤٦٩م) في النجوم الزاهرة، وابن أياس (ت ٩٣٠هـ ـ ١٥٢٣) في بدائع الزهور في وقائع الدهور، وأبن عبدالسلام (ت ٩٣١هـ ـ ٩٠٢٠م) في الفيض المديد في أعبار النيل السّعيد قد قدموا الكثير عن النوبة والبجة بصفة خاصة .. ومع أن الكتب تنقل عن بعضها، وتحمل لهجة التحامل الى حد ما عليهم، الآ أن ابن خلدون \_ كما مرّ بنا امتدادا لرأي له قديم \_ كان متعاطفا معهم، فقد جعلهم مدنية في مواجهة البداوة.

على أنهم اذا كانوا قد أرخوا لفترة الصراع بينهم وبين من يمثلون

<sup>(</sup>١٤) تعرض للبجة واصفا أحوالهم من غير قدح.

<sup>(</sup>١٥) تأمل قوله: ثم انتشرت أحياء العرب من جهيئة في بلادهم واستوطنوها وملكوها وملثوها عبثا وفسادا، وذهب ملوك النوبة الى مدافعتهم فعجزوا، ثم ساروا الى مصانعتهم بالقبهر فافترق ملكهم.. ولم يبق لبلادهم رسم للملك، لما أحالته صبيغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة والالتحاق، والله غالب على أمره، والله تعالى ينصر من يشاء من عباده.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخلافة، فانهم لم ينسوا أن يؤرخوا للفترة المسيحية، وكيف أن الحكام لم يرغموهم على ترك المسيحية، بل لقد كان الولاء للمسيح مصحوبا بالولاء للسلطان على نحو ما نعرف من يمين الولاء للملك شكنده، حين أجلس على الحكم على نحو ما ذكر ابن أبي الفضائل (١٦)، ومن خلال ما كتبه مثلا أبو صالح الأرمني نعرف أن المسيحية لم تكن على سطح الحياة وانما كانت ضاربة في الأعماق فقد كان مثلا في مدينة «علوة» اربعمائة كانت ضاربة في الأعماق فقد كان مثلا في مدينة (علوة» اربعمائة مدينة دنقلة التي كانت بها أبنية تحاكي «أبنية العراق» أدخل فكرتها رفائيل ملك النوبة الى آخر اثنتين وتسعين وثلثمائة (١٧)، وبصفة عامة وفلد تنصرت الممالك الثلاث (النوبة، المقرة، وعلوة).. وأخيرا كان انحسار المسيحية بسقوط دنقلة عام ١٣٠٨م، واعتناق ملوك المقرة الاسلام، وتغلب الفونج على علوة عام ١٥٠٥م.



<sup>(</sup>١٦) «.. والله والله وحق الثالوث المقدس والانجيل الطاهر والسيدة الطاهرة المذراء أم النور.. الغ أنني أخلصت نيتي وطويتي من وقتي هذا وساعتي هذه لمولانا السلطان الأعظم الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس خلد الله ملكه، وانني أبذل جهدي وطاقتي في تحصيل مرضاته.. الخ.

<sup>(</sup>١٧) مما يذكره عنهم أنهم كانوا يعبدون قبل المسيحية الكواكب.

# الشعرفي العصر المنه بيي المستونجي (١٨٢٠هـ - ١٨٧٠)

دار نقاش طويل حول الطريقة التي كتب بها الشعر في هذه الفترات، فقد أكد البعض على أن الشعر القديم على السّاحة السودانية كان بالفصحى، وكان امتدادا للفصحى في جيع مراحلها، وكان هناك من رأي أن هذا الشعر بدأ عاميا للتعبير عن حاجات الحياة ــوالنفس\_ من حوله، وأقه قد ارتبط أساسا بالغناء على حد ما نعرف من هذا الغناء المسمّى «النميم» والذي يدور أساسا حول حث الابل وحول التشوق للحبيب، وهذا النوع المستى «المطرّق» لأنّه يقترن بصوت طرق عُصا، بالاضافة الى شعر مادحي النبي، والى نوع من الغناء الصوفى الجماعى يسمّى «كرير» يشترك فيه الرّجال والنّساء معا... الخ، المهم أنه بدأ عاميا ثم ارتفع بعد ذلك الى حالة بين العامية والفصحى، فاقدة الى حد ما النظام الموسيقي، والاحكام الاعرابي، فالشاعر لم يكن يقود الكلمات والها هى التى كانت تقوده، وتفرض نفسها على قوانينه (١) وعلى كل فطبقات ودْضِيفْ الله مليئة بأنماط كثيرة من هذا الشعر الذي يدور أساسا حول عنصري المدح والرِّثاء، وحول بعض التَّهومات الصوفية، وحول نَظْم بعض العلوم، ومن الملاحظ أنّ كلّ ما قالوه كان عكوما بداثرة التّقليد للشّعر القريب من عهدهم وهو ضعيف أساسا، ولما كانوا يسمعونه من الشعر الذي

<sup>(</sup>۱) راجع تشحيف الأذهان للتونسي ۱۲۲، ۱۲۳، تاريخ الثقافة العربية.د. هبدا لجيد عابدين ص ۱۷۰ ودراسة عن الأدب السوداني قبل القرن ۱۹ للدكتور احسان عباس بمجلة القلم الجديد العدد ٢ شباط ١٩٥٣ ... تراث الشعر السوداني. عز الدين الأمين ٢٢.

يقال في فترتهم الزمانية وهو ضعيف كذلك، ولهذا جاءت نماذجهم مجرد نظم غث، وان كان يشيع منها في بعض الأحيان عبير شاعري حين يتوكثون على بعض شعراء الصوفية كابن الفارض، على نحو ما نعرف مثلا من شطح موسى بن يعقوب:

> سلام على قوم اذا ذكر اسمهم تــلألأت الأنوارُ من نحـو خالـقـى ــ نظرت الى الحفوظ في كل ساعة أمر على الآفاق أنظر ما بدا

تهشك أستبار الهم ببرجفة برقت قيامي أو جلوسي بخاوة تناهيت عن إظهار حكم الذهية فأخبر عن ذكر النواحي الغريبة(٢)

وقد يخضعون الشعر لقضية الترنيم والسماع فيتخفّفون من القافية، ويشبعون الحروف، كقول الشيخ مكي الدقلاشي:

أما علمت يأن الشاهد الله فا مقالك فما يعلم الله

اللَّه لي عدة في كبل نائبة أقول في كل نايبة حسبي الله يا فارحاً بالمعاصى عند خلوته الى متى أنت في هو وفي لعب تب يابن آدم ما دمت في مهل واستغفر الله انّ الغافر الله(٣)

واذا كـان أغـلـب ما قيل كان يدور حول السّلطان والطبقة العليا حوله فانسًا لا نعدم أنغاما أخرى تردّدت حول العلماء، أو قيلت للتنفير من الوقوف بأبواب السلاطين على نحو ما نعرف من قول ينسب إلى فرح ود تكتوك ...

ارفىق بنفسك من هم وتحزين يا واقفا عند أبواب السلاطن تأتى بنفسك في ذل ومسكنة وكسر نفس وتغفيض وبوين

<sup>(</sup>۲) طبقات ودضيف الله ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبقات ١٤٩ (ط منديل).

أو دفع ضر فسهدا في الجانين وكم من السّجن في أيدي المساجين فلأتقف عند أبواب السلاطن .. ألا الزُّم العلم والتقوى وما نتجت من الثمار تنفز بالخرَّد العين خل الملوك بدنياهم وما جمعوا وقم بدينك من فرض ومسنون

من يطلب الخلق في جلب مصلحة وكسم يحساكس لمسجون يدوم له ان كنت تطلب عزا لافناء له استَنفُن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدّين

وبصفة عامة فالمناخ العام الذي يعيش فيه الشاعر هومناخ القرآن والسنة والتصوف، وقليل من الشعر السابق عليه أو المعاصر له، وأقل القليل من الـشعر القديم، وجميعها لاتقدم شعرا متوهجا، وانما تقدم نَظها ضعيفا في الشَّكل وفي المضمون، ذلك لأن المناخ الثقافي لم يكن يساعد على التَّوهج، ولأن الشعراء لم يحتلوا مكانة بارزة في هذا العصر، ولأن العربية لم تكن قد رسخت في الحياة وعلى الألسن، وفي «طبقات وَدْضيف الله » النماذج الكثيرة التي تدعم ما نقول على حد قول شاعر يسمى «أبو النور» في رثاء شیخ یقال له «أبو ادریس»

صوفى الصفات فذاك شيخى أبسو ادريس السورع السوجسول لا ينشئاق للخات فها من مأكول ومشروب العسول لمسرضاة ربسه سهر الليبالي أحب الجنوع واكتسب التحول فالله حرفة قبط يتعشلقها ولاغترض لنشيئء يتسببول وقد تخلّف بعده الحبر المسمى بدفيع اللّه من أسد شبول

ولعل هذا الأنموذج وغيره يؤكد على ما ذهبنا اليه من أنَّ الشعر في السودان قد نهض من اخلاط العامية؛ ومن الارتفاع عليها، ومن الجهد في خلق الصورة التي صار عليها. (٤)

<sup>(</sup>٤) الطبقات ص ١٥، ١٦ ط صديق، الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٩٦ وما بعدها، تراث الشعر السوداني. عزالدين الأمين ٣١.

### ۳ الشعوفي العصر التركي $(1)(e^{1}AAa - e^{1}AY1)$

استطاع الفتح التركي أن يحرّك الى حد ما العزلة التي كان يحياها السودان، فقد فتح البلاد للسياح والكتشفين والمبشرين، وشجع على التعليم، وَدَفع بالبعض الى الذهاب الى الأزهر، كما أنه أدخل المطبعة وأقام مصنعا للورق لأول مرة بالبلاد، وفي الوقت نفسه هزّ الاحساس بالقبيلة، وبالعزلة، وشجع على التحولات السّكانية نظراً لقيام بعض المدن التي كان من أهمها مدينة الخرطوم، وفي الوقت نفسه ألغى تجارة الرّقيق، وقام بعدد من الاصلاحات... وعلى كل فنحن لا نكاد نجد لهذا أثرا في الشعر في أول الأمر، ذلك لأن الخط الواضح للشعراء كان هو الخط الديني، فالدين كان هو المناخ الحقيقي الذي يتنفسون فيه، على حد ما نعرف مثلا من الشيخ الأمين الضّرير الذي مدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصائد منها قصيدة تضمّنت كل سور القرآن، وهي القصيدة التي بدأها بقوله:

يارب صل على من كان فاتحة بكر الوجود به عمراننا اتصلا

وختمها بقوله:

اخلاصه فلق الاشراق اذ وضحت للناس أخلاق هذا الحاتم الرسلا

ثم يقول بعد دعاء طويل:

وكل متبع من قدره كملا

والآل والصحب والأزواج كلهم

عام ۲۰ ــ ۱۸۲۱م/ ۳۰ ــ ۱۲۳۱ هـ الى ۱۸۸۰م/ ۱۳۰۲ هـ ويسمى هذا العصر التركية، أو التركية الأولى، فالجيش الغازي كان يتشكل من الأتراك والبيض وهم الذين أمسكوا بناصية الأمور، ثم ان الملك بادي بن طبل آخر مــلـوك الــفــونــج وقــم فــي وثيقة الفتح بالتنازل للسلطان التركي، وان كان من الوجهة الادارية كان تابعا لمحمد على بمصر.

كما أن له منظومة نبوية تمكن قراءتها من البحر الكامل ومن مجزوئه، وهي تىدأ ھكذا:

من أمنا بهداه اذ قد صانه فى القرب لم يدرك رسول ذوتنا (٢) حمدا لمن أبدى لنا سبحانه نسبا صريحا عن خنى ومكانه

وهم يحرصون في قصائد المدح النّبوي على البدء بالغزل، أو التشوق الى أماكن بأعيانها كنجد، وقد يجيء ذكر النبي في آخر قصائد من يمدحون أو يرثون على نحو ما نعرف من شعر أحد الأزهري وابراهيم عبدالرَّافع، وكثيرا ما نرى التأثير القرآني واضحا.. ثم انهم مدحوا الحكام وذكروا مآثرهم على نحو ما هو معروف من قصيدة الشيخ أحد محمد جداوي في قصيدته التي تقع في ستة وخسين بيتا والتي مدح بها حكمدار السودان محمد رؤوف باشا، وتبدأ بقوله:

والسعنز والاقبنال والشيسر وصفت ليالينا من التكدير رينج الضبا فينه بنشر عبر

وافسى زمان الأنس والتبشير وبدت بكل مسرة أيامنا والروض أينع زهره اذ نسمت

ثم نراه يمدح محمد رؤوف باشا، ثم يمدح الخديوي توفيق، ثم ينتهي بالصلاة على النبي وآله، ولا ينسي أن يذكر اسمه..

السائرين بسيرة المبرور وافسى زمان الأنس والتبشير ثم الصلاة على النبي وآله ما قاله الأسواني أحمد ناظا

#### (٢) وتقرأ هكذا أيضا:

حسدا لمسن أبسدي لسنسا بهداه اذ قسد صسانسه ومسكسانسه فسى السقسرب لم

سيسحسانيه مين أتبنيا نسسبا صريحا عن خنبي يسمدرك رسمول ذوتسنسا ..السخ ومثل هذا فعل محمد حسين بركاره حين افتتحت مدرسة بربر عام ١٢٩٩ هـ - ١٨٧٥م.

وفي شعر هذه الفترة نصل الى اشارة لها دلالتها ذلك لأن الشيخ أحمد الأزهري مدح أباه لاخضاعه بعض الجبال في السودان، مؤكدا على أبيه «اسماعيل الولي» الذي قد أذن له الله ورسوله في عملية الخروج، فهو قد فعل ما فعل بتكليف ديني، والقصيدة تدور حول هذا الاذن، وحول الانكار على الذين يخالفون في ذلك، وقد جاء فيها:

أدر ذكر اسماعيل بين المحافل .. ومن حضرة الرحن والمصطفى أتى وكان دليل الأذن صولته التي .. ولا تعتبر أقوال غَمْر وُمنكر .. ألم تر أن الله ميّز خلقه فقال رفعنا بعضكم فوق فاذكر نعم درجات خصها الله بالذي

ولو هازلا واطرب به قلب غافل له الاذن حتى سار بين المحافل عليها ثوى في أرض كفر أسافل على أولياء الله من غير طائل بتأخير مفضول وتقديم فاضل ؟ ترى رفع بعض فوق بعض المقابل تقرّب بالمفروض ثم النوافل (٣)

وبصفة عامة فالمدح يغلب عليه الفتور، والتقريرية، ونظم بعض الأحداث، ولم تسلم شخصية الرسول من هذا في كثير من هذا الشعر، فشخصيته كشخصية أي رئيس عادي، فالشخصية في المدح كانت غاثبة، ذلك لأن المقصود كان اظهار مهارة في عملية الشكل، أمّا المضمون فقد كان رداء فضفاضا \_ كعادة الشعر القديم \_ يمكن أن ترتديه أكثر من شخصية (٤)، ومن المهارات العقلية أيضا في هذه الفترة قصيدة مادحة للشيخ عبدالله أبي المعالي، فقد كتب بيتا بالحبر الأحر، وبيتا بالحبر الأرق، فإذا قرأت الأحرر كان من مصطلح الحديث، وإن قرأت الأزرق

<sup>(</sup>٣) نفثات اليراع. محمد عبدالرحيم ١٠٤ ــ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٢٦٤.

وحده كان في رجال الحديث، وأن جمعت بينها كان في مدح الشيخ اسماعيل الولى (٥).

وقضية المراثي لاتبعد عن هذه الصورة التي رسمت للمدح، فهي تدور غالبا حول شخصية سرعان ما يجردها الشاعر فتصبح كنز الهداية، ومصباح الولاية، والقائم بالليل، وشيخ الشيوخ، وفي الوقت نفسه قد يطلق الشاعر عليه بعض المصطلحات الصوفية كقطب الوقت وصاحب الكشف.

أما الظاهرة الملفتة حقا في هذه الفترة فهي اشتغال شاعر كبير فيها بالشورة العرابية، ذلك أن هذا الشاعر هو الشيخ يميى السّلاوي الذي ما كاد يسمع بها حتى شغل بها، ثم انه أحبّ أن يميش داخل هذه الثورة، فكان أن عزم على السفر الى القاهرة، وحين لم يستجب أحد لما أراد تجاوز مصطفى باشا ياور مديرية دنقلا الى محمد رؤوف باشا حكمدار السودان، فقد أبرق اليه قائلا:

## مسولاي عسز تسرحسلسي وغدوت مقصوص الجناح فأرش جسناحي مشلا عودتنيه.. ولا جناح

ويرى الشاعر نفسه في القاهرة، ويعيش في قلب الثورة مع الناس، ويعرف كيف يشق طريقه الى الزعيم أحمد عرابي الذي حين أنس اليه طلب منه مناصرة الثورة بالشعر، فما كان منه الا أن كتب بائيته المشهورة من تسعة وتسعين بيتا «وقد كان من أهمية هذه القصيدة أن طبعت بماء الذهب وبيعت في شوارع القاهرة كلّ نسخة منها بجنيه ذهبا (٦).

شغل العدا بتشتت الأحزاب والله ناصرنا بسيف عرابي

<sup>(</sup>٥) نفثات البراع ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) نفثات اليراع ص ٨٢.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والقطر فيه من الرجال كفاءة وهية الاسلام تقضي بالوفا وعبة الوطن العزيز تحتهم والمشركون خواسر في سعيهم ها بنايا أهل مصرالي الرضاأتم أولو الهمم التي بسهامها انتم ولاة المجد أرباب التهي

للحادثات فهم أولو الألباب حيا على كل امرىء أوّاب والفتح أذّن باتباع صواب هزموا وقد نكسوا على الأعقاب والفوز في العقبى بغير حساب كم من عدو آب شرّاياب والحريظهر عند صدم مصاب

#### .. وأخيرا يؤرخ للثورة بقوله :

هذي مآثرك الجميلة زينت المسان عشر مسنه قسد أزختها

رمضان بالترغيب والارهاب بالله نصرتنا وسيف عرابي

- 179A - TAT TOT VAT TA

والقصيدة «منشور ثوري» نادر بين الأشعار التي قيلت في الثورة العرابية، فهي تجيء في مقدمتها اخلاصا، وفها للقوى المتصارعة، وحشدا للقوى التي كانت حول الشورة كالشيخ محمد عبده، والسيد البكري، والشيخ عليش، والنجار، و «البرنسات».. الخ، وهو يعلم ما للخلافة من أثر في الوقوف الى جانب الشورة فيطلب منها العون، وفي الحقيقة أنها تفضل كثيرا من الشعر المصري الذي قيل في هذه الفترة، والذي دار بصفة خاصة حول الثورة العرابية.

وبصفة عامة اذا كان يغلب على الشعر في هذه الفترة الصنعة، والحساسة، والمباشرة، والتأثر بالقرآن والحديث والعلوم التقليدية، واصطياد الأمشال والحكم وقد كان هذا ميراث الفترة السابقة في هذه المسترة ظهر أشر ضئيل للاتصال ببعض الناذج العالية في العصور الأدبية الشاغة.

البابالثاني



# المهدية وللعدي

كان السودان مهيئا للثورة . . فقد كانت هناك أشياء كثيرة تهيء البلاد لحدث كبير، وكمانت هناك قسوة الحكام الأجانب، وكان هناك التعطيل لقدرات السودانيين والاستعانة بالأجانب في العديد من المجالات، وقد لعب الحكام دورا شرسا في البلاد فقد كان هناك التعالى على المواطنين، وكان هناك «جَبّى الضرائب» بعنف، ولقد كان كل هذا يقع على الفقراء من الناس، أمّا الأغنياء فكانوا يتحايلون على عدم الدفع، وكان هذا يقبل منهم، وقد أشار الشيخ محمد شريف الى شيء من هذا في قوله :

وما أبت السودان حكم حكومة الى أن أتى ضعف المطالب من مصر فكا لثلث والثلثين للمير وحده وللشيخ والنظار أضعافه فادر(١) بهضرب شديد، ثم كتف مؤلم ومن بعده الالقاء في الشمس والحر وأوتاد ذي الأوتاد من بعض فعلهم وأشنع من ذا كله عمل الهر(٢)

وقد دفع هذا البعض الى الهجرة الى الأطراف البعيدة عن الحكام كالقلابات وبحر الغزال ودار فور، كما أن هذا الواقع السياسي سمح للحكام أن يفضلوا قبيلة على قبيلة، وطريقة صوفية على طريقة صوفية، وجماعـة سياسية على جماعة أخرى ليزداد التمزق.. وفي الوقت نفسه كانت كل الخيوط السي تحكم مقدرات البلاد في يد الأجانب، وقد وصل الأمر

<sup>(</sup>١) يقصد بالمير: الميري والمقصود هنا الحكومة.

<sup>(</sup>٢) كانوا يضعون في ملابس الرجل هرا ثم يضرب حتى يمزق الهر جسد الرجل.

الى عدم احترام مشاعر السودانيين فكان أن ولى سعيد باشا عليهم «أراكيل بك الأرمني» فلما غضب بعض المتنورين لتولي مسيحي عليهم أرسلوا الى سجن بالاسكندرية، وقد تمرّدت حامية «دارة الجند» وقالوا: لن يحكمنا نصراني، وكان أن أعلن القائد «سلاطين» إسلامه، على أن ما يحكم الأمر كله أن الأوربيين الذين تولوا المناصب هناك قد كانوا ينطوون على كراهية الاسلام، وعلى محاصرة تياره المتدفق الى الجنوب.. وبالاضافة على كراهية الاسلام، وعلى محاصرة تياره المتدفق الى الجنوب.. وبالاضافة الى هذا كانت هناك محاولة لتخريب الاقتصاد، وكان موقف مصر المتردد تجاه الشورة، وكان جشوم الانجليز للسودان كالأسد، فقد خططت انجلترا لتسك بكل الخيوط، وقد أمسكتها جيعا في نهاية الأمر.

ازاء هذا كان من الطبيعي جدا أن تتفجر ثورة في السودان، وفي هذا المجتمع المسلم ما كان ليسمع بثورة الا اذا كان وجهها اسلاميا، وسرعان ما وجدت العناصر العربية المغلوبة على أمرها في هذه الثورة متنفسا.. وقد كان وراء هذه الشورة التاريخ الاسلامي كله، ومن ثم كانت نقطة البدء من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فكرة راثعة هي فكرة النور(٣)، ومن هذا التراث الوفير الذي أكده الشيعة، وفي الوقت الذي أنكر ومن هذا التراث الوفير الذي ضوء ما يذكر ابن خلاون بصفة خاصة في الكثيرون فيه فكرة المهدية في ضوء ما يذكر ابن خلاون بصفة خاصة في

<sup>(</sup>٣) هناك ربط بين المهدية وفكرة النور، ولنتأمل هذه النصوص «أنه عليه السلام غلوق من الأنوار النبوية» قال لي صلى الله عليه وسلم «انك علوق من نور عنان قلبي»، «واعلم انك اذا أتيتنا مسلما نربيك وتريك من النور مايطمئن به قلبك» كما روى عن المهدي «..أيها الفقراء والمهاجرون والأنصار ان كل من كان عنده مذهب أو نص أو شيخ فيترك مذهبه ونصه وشيخه، لأن هذا أخذ من هذا، فقد أبعدوا من نور النبي، ونحن جثنا نحيي نور النبي».

انظر مثلا سعادة المستهدي بسيرة الأمام المهدي. اسماعيل عبدالقادر الكردفاني ص ٧٣، ٢٢٤ ، ٢٢٤ .

المقدمة . . فان هناك بعض كتب الحديث غير المتشددة قد صدعت بالتأييد لظاهرة المهدية، على أن ما يحكم الأمر كله أن المهدية كانت محاولة لاحياء أمر النبوة التي لا تقف عند فترة الوحي، وأنها علم أبدي سواء أكانت كامنة عند الله أو ظهرت في شخص مختار، وفي ضوء هذا قيل بعصمة الأئمة، وبرجعتهم التي تتحق «بالمهدي المنتظر» ولنتأمل هذا النص الذي يـقول «... فقال من لا ينطق عن الهوى. ان هو الا وحى يوحى: المهدي منى، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يهلأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جوراً وظلما، يعيش يا خسا أو سبعا أو تسعا، وقال صلى الله عليه وسلم، لولم يبق من الدنيا الايوم لطوّل الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله فيه رجلا، مني أو من أهل بيتي، يواطيء اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي . . وعن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاء يصيب هذه الأمة، حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتي، فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلها وجورا، يرضى عنه ساكن السهاء، وساكن الأرض، وعن أم سلمة رضى الله عنها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: نعم هو حق وهو من ولد فاطمة... الخ «وقد توسع الشيعة في هذا توسعا كبيرا، ثم كان هناك ــكابن عربي في الفتوحات المكية وعنقاء مغرب ... من نقل آراءهم الى دنيا المتصوفة، بحيث رأينا شخصية الهدي شخصية تكاد تكون اسطورية، فهو يفهم منطق الحيوان، ويصل عدله الى الانس والجان، ويكون معه ثلثمائة وستون رجلا من رجال الله الكاملين، ويستوزر له طائفة خبأهم في مكنون الغيب، وفي الوقت نفسه أطلعهم كشف وشهودا على الحقائق، وبصفة عامة فقد مال المجتمع السوداني ـــما عدا قلة ... الى قضية المهدية وعلى حد قول مؤرخ سيرة الامام المهدي «..وبالجملة فالأحاديث الواردة في حق الامام المنتظر قد بلغت مبلغ التواتر فلا يرتاب فيها الا من حاد عن سنة سيد البشر» (٤).

<sup>(</sup>٤) سعادة المستهدي ٧١، ٧٧.

ted by Till Combine - (110 statilitys are applied by registered version)

وهكذا قفزت شخصية «محمد المهدي بن عبدالله» الى صميم الحياة في السودان، وكان أن أطلق عليه اسم خليفة رسول الله، وصاحب الزمان، الامام الفاطمى المنتظر، والمعصوم.

والأمر الذي لاخلاف عليه أن المجتمع السوداني ــــللظلم الواقع عليهــــ قد تطلع الى المهدي، ولهج بذكره، وبخاصة في منطقة الغرب التي كانت مظلومة جدا، ثم ان حركة «عثمان دان فوديو» في المناطق المجاورة أكدت على أن المهدي سيظهر في الحجاز أو في وادي النيل، وأن من علامات ظهوره المشازعات والاضطرابات والجفاف والمجاعات، بل لقد هاجر بعض سكان «سكوتـو» الـي الحجاز والسودان انتظارا لهذا الحدث، ولقد كان ظهور المهدي الشغل الشاغل لكثير من السودانيين، ومما يروى في ذلك أن عبدالله التعايشي الذي صار خليفة بعد ذلك، كتب للزبير باشا يقول «.. لقد رأيت في المنام أنك المهدي المنتظر وأنا أحد تلاميذك فأخبرني اذا كنت مهدي العصر فاني سأتبعك » بل ان قبيلة «الدينكا » في الجنوب استوعبت هذه الفكرة، وكان مما قالوه أن روح «دينق» قد حل في محمد أحمد، والأمر الذي لا خلاف عليه كذلك ان المهدي قد شغل أكثر الناس بقضية المهدي، وأنه قرأ حوله كثيرا، وتشبع بهذه الفكرة الى حد تقمصها، والـدعـوة اليهـا سرا في أول شعبان ١٣٩٨ هـ ــ ٢٩ يونيو ١٨٨١، وقد صور هذا الأمر في مستهلّه بقوله «.. واني لا اعلم بهذا الأمر حتى هجم على من الله ورسوله» (٥).

ولعل هذا كان وراء البعض الذين ذهبوا الى أن فكرة القومية السودانية كانت غاثبة عنه وان كان قد أفادها ضمنا ذلك لأن المنطلق والهدف كان اسلاميا محضا.

<sup>(</sup>٥) انظر تاريخ كردفان السياسي في المهدية، عوض عبدالهادي العطا ٢٤ ــ ٢٧، عبد المادي العطا ٢٤ ــ ٢٧، عبد المثاني المبدد الثاني ــ فبراير ١٩٧٧ (مقال الجذور التاريخية للوشائج العربية الافريقية في السودان).

وقد عللوا لظهوره في السودان بقولهم «.. فظهر سيدنا محمد المهدى بن عبـدالله عـلـيه السلام في ذلك القرن روحا وجسا، فأحيا به الله الاسلام، بعدما صار رسما بل اسما، وخص القريب الجيب اقليم السودان باظهار هذا السيد الحبيب فيه، ليكون ذلك جبرا لخاطرهم الكسير، وذخرا معدودا لهم من هول ذلك اليوم العسير، اذ هم أضعف أهل الأقاليم، وأعجزهم عن درك الفضائل والتعليم، فحبانا ذو الفضل العظيم بظهور هذا السيد الكرم » . . مها يكن من شيء فقد جُمع كل التراث الخاص بالمهدية ، وطبق على «محمد احمد» من حيث الاسم، واسم الوالد، وكونه من نسل السيدة فاطمة، بالاضافة الى الصفات الجسمية والروحية، والقول علىء الأرض قسطا وعدلا، والعصمة، فاذا أعوزت نصوص في هذا الجال كان لجوء الى الحلم، على حد قول المهدي: ووجدنا شبهنا له على التمام لغاية العروق الظاهرة على يدنا ظاهرة كظهور نار بألسنة الرماح وأطراف السيوف اذا سلت من أغمادها، وبتراكم جثث القتلى في ساعة وكأنها تل كبير، وعلى حد قول الكردفاني «والعلم لله أن ذلك من فعل الملائكة أو غيرهم من أهل الغيب الذين أيد الله مهديهم بهم، وأنهم يكونون معه في سائر حروبه (٦)» وقد روجوا أن اسمه شوهد على بيض الدجاج، وعلى ورق الأشجار، وعملى بعض الأحجار، وكالقول بأن أرواح الترك المقتولين في «أبا» أخذها صقر وطار بها.. الخ، وكالقول بأنه حول ماء يكفى عشرين الى ماء يكفي خسين ألفا حينها نزل بمنهل «فرتنقول» كما أشاع أن الجنة مفتحة الأبواب لمن يموت معه، وأن الحور تتسابق بجامات الفضة والذهب لكل من يستشهد في حروبه.

.. بهذا وغيره تحول المهدي في ذهن الشعب الى شخصية خارقة للمادة، وقد غذاها المهدي نفسه ....ومن حوله ... يوما بعد يوم، على أنه جعل منطلقه دائما شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٦) تاريخ السودان لنعوم شقير ١٣٢/٣، سعادة المستهدي ٧٧، ٨٥، ٨٦، ١٣٧.

لقد بدأ بفترة تحضير للمهدية عام ١٢٩٨، ثم كانت فترة الاعلان بعد ذلك، حين ذكر أنه أتاه من الحضرتين النبوة والأقطاب سيف، وحين توجه بالكلام الى من يسميهم «أحبابه» فقال: .. كما أراد الله في أزله وقضائه تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله، وأخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني المهدي المنتظر، وخلفني عليه الصلاة والسلام بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الحلفاء الأربعة، والأقطاب، والخضر عليه السلام، وأيدني الله تعالى بالملائكة المقربين، وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم الى يومنا هذا، وكذلك المؤمنين من الجن، وفي ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل لي بذاته الكرعة.. ثم أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن الله جعل لي علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي في حالة الحرب يحملها علامة أخرى: تخرج راية من نور تكون معي في حالة الحرب يحملها عدائي، فلا يلقاني أحد بعداوة الا خذله الله (٧).

.. ثم تراه بعد ذلك يجعل محوره الفكري سيرة النبي كما أكدنا، فهو لا يتلقى أوامره من الله والحا من النبي، فنجده يقول مثلا: أمرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى ماسة بجبل قدير، وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين أمرا عاما، ويقول: أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله \_ كررها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات \_ وجميع ما أخبرتكم به من خلافتي على المهدية .. الخ فقد أخبرني به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة في حال الصحة، فقد أخبرني به سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقظة في حال الصحة، خاليا من الموانع الشرعية، لا بنوم، ولا جذب، ولا سكر، ولا جنون، بل

<sup>(</sup>٧) انظر سعادة المستهدي ص ١٠٠، معالم تاريخ سودان وادي النيل للشاطر بوصيلي ١٢٧.

متصفا بصفات العقل، أقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فيا أمر به، والنهي عما نهي عنه (٨).

.. انه هنا لا يستند في تلقي أموره الا على النبي «لكونه يأخذ من مشكاة النبوة بغير واسطة جميع الأحكام فهو ترجمان الحضرة النبوية، والواسطة العظمى بيننا وبين النبي في التبليغ» (٩)، هذا بالاضافة الى ما يقال في مثل هذا الحال من الخضوع للالهام والنكت في القلب، والتقر في الأذن، والرؤيا في النوم، والتأمل في الملك المحدث له (١٠).

.. من هنا رأيناه يحاول السير ما وسعه وراء الخطوط النبوية، فقبل خروجه من جزيرة «أبا» جعل خلفاءه بعدد خلفاء الرسول، وقد سمى ذهابه الى ماسة هجرة، واتخذ له غارا يتعبد فيه، وبيعة تذكر ببيعة النبي، وسمى أصحابه الأنصار، وجيع الزكاة والعشور واتخذ له أربع زوجات سمين أمهات المؤمنين، وقد وجد من حوله من يشبه وقائعه وغزواته وسراياه بما فعل الرسول، «.. وأنت اذا تأملت بعين البصيرة، وطابت منك السريرة اتضح لك أن موقعة أبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشر من شهر رمضان قريبة الشبه من غزوة بدر» وحين يجرح المهدي في معركة تقارن جروحه بجروح النبي في موقعة أحد.. الخ وقد تشرب المجتمع هذا كله، وسار فيه شوطا كبيرا، فحين يشتد المرض على المهدي يأذن لعبدالله التعايشي أن يصلي بالناس و يكون هذا ايذان بخلافته، وحين يموت يدفن في نفس الحجرة التي توفى بها، كما فعل الصحابة بالنبي، فقد قالوا: لقد كان المهدي يقفو أثر النبي وأن سيرته تطابق سيرته، ثم كان القول باستمرارية المهدية في الخليفة عبدالله التعايشي.

<sup>(</sup>٨) سعادة المستهدي ٣٨٠،٣٧٩.

<sup>(</sup>٩) نفسه ۸۲،

<sup>(</sup>١٠) المقالات والفرق. سعد عبدالله الأشعري ص ٩٧.

وقد كان هناك تمهيد قبل ذلك بمنشور جاء فيه «ان الحليفة عبدالله هو مني وأنا منه وقد أشار اليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم » (١١) على أنه صاحب هذا الحط العقائدي خط آخر ظهر في مطالبة المهدي الحكومة في أول الأمر باستبدال الزكاة بالضرائب، وبالغاء القوانين الوضعية، وتحكيم كتاب الله في مخلوقات الله، والنعي على الظلم الذي يقترفونه في حق الناس.

. . .

في فترة امتدت أربع سنوات تمكن رجال المهدية من السطوع على خريطة العالم فقد دحروا الجيش التركي كتيبة بعد كتيبة، وقد نالوا من قياداته التي كانت في الغالب انجليزية، وانتهى هذا كله أخيرا بفشل حلة الانقاذ التي حضرت لتخلص «غوردون» من الحصار والموت، ولكن رأسه تدحرج بين أقدام الشوار، وعلق كرمز على قطع العلاقة بين السودان والحكم التركي، وعلى ظهور السودان كقوة محلية بعيدا عن التبعية، وقد صهر هذا الأمر الناس صهرا شديدا، فقد أدجت القبائل في اتحاد عام بعد أن كانت لا تتلاقى ولا تقترب الا بقدر، ومع أنه كان لكل قبيلة لواء، وشاعر وقائد في أول الأمر، الا أن المهدي دفع هذا كله الى حد كبير في اتجاه واحد هو اتجاه الاسلام الصحيح في اعتقاده وقد كانت الحركة باسم الاسلام في ذهن كثير من المسلمين في هذه الفترة كحركة مهدي باسم الاسلام في ذهن كثير من المسلمين في هذه الفترة كحركة مهدي الصومال محمد عبدالله حسن، وكحركة السنوسي الذي حاول المهدي أن يكون السنوسي منه كها كان عثمان للرسول، وكحركة الأفغاني، ومحمد عبده.

فقد كان هناك اتجاه عام في هذه الفترة يعتمد على القول بأن الاسلام قد دخلته مفاهيم غريبة على المسلمين، وأنه يجب أن ينقى بحيث يعود الى

<sup>(</sup>١١) منشورات المهدية . محمد ابراهيم أبو سليم ص ٦٦.

ألقه الأول، ومن ثم كان التفكير الشديد في العودة الى النبع الأول، والى النقاء الأول، وفي ضوء هذا كان اللجوء مباشرة الى شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قفز بالعصر هناك الى عصر الاسلام الأول.

لقد مهد المهدي لهذا من فترة ببث الكراهية نحو الأتراك، فقد كفرهم وأمر بنبذ ملابسهم وشاراتهم وألقابهم، وبخلق شعور من الاستعلاء والفوقية عليهم، وحين لاقى في هذا معاناة من بعض المتعلمين في عصره رأيناه يضرب ضربات كبيرة للوصول الى تلك القضية الهامة التي شغلته، والتي جعلها غاية وهي الوصول الى «الاسلام الصحيح».

... لقد تعرض له عدد من العلماء في عصره وكادوا يهددون سلطته الحقيقية ، وذلك حين ربطوا الأمر بالخروج على الجماعة الاسلامية ، ولقد جهر بعض هؤلاء العلماء بتكفير من يخرج على خليفة المسلمين ، ولما كان للعلماء المصريين دور بارز في هذا رأيناهم يتصدون لعلماء مصر «والعجيب من علماء مصر المذكورين حيث أفتوا أحمد عرابي بقتال والي مصر، ووجوب محاربته ، وأنكروا قيام المهدي عليه السلام ، وحربه للترك وهم شاهدون على ذلك بمقتضى فتاواهم ... ففتاواهم المذكورة شاهدة للمهدي عليه السلام على حد قول الشاعر:

ومليحة شهدت لها ضرّاتها والفضل ما شهدت به الأعداء! وهناك رسالة مشهورة من المهدي الى علماء مصر.

ثم انه رأى أن عددا كبيرا من علماء الاسلام قد فرعوا، وعنعنوا، وهمتشوا، وفذلكوا وضيعوا أعمارهم في أمور شكلية، وقد كان من جراء ذلك أنهم أخفوا جوهر الاسلام عن الناس، وأن المواطن البسيط قد أصبح يحسّ أنه في غابة من الأشجار الكاذبة، وأن عليه أن يتلمس طريقا واحدا بسيطا وسهلا . وحين اشتد العلماء في النكير عليه سماهم «علماء السوء»

وكمان عما قالمه: ستة لا يرضون بأمرنا العالم والظالم والترك وتريبتهم وأهل الشأن وأهل البرهان.

ثم رأيناه يضرب ضربة مدوية حين رأى أن يوقف العمل بالمذاهب الأربعة أو على حد ما قيل «رفع» هذه المذاهب، فقد رأى أن يتفرد بمذهب خاص به يتكىء دائما على الينابيع الأولى للاسلام، وقد علل لهذا بأنه يأخذ من مشكاة النبوة بغير واسطة، وقد سأله رجل من الشايقية يدعى الحاج مرزوق عن مذهبه بعد أن ألغى المذاهب الأربعة فقال: هؤلاء الأثمة وصلت الله ـ قد درجوا الناس، وأوصلوهم الينا، كمثل «الراوية» وصلت الماء من منهل حتى أوصلت صاحبها للبحر فجزاهم الله خيرا، فهم رجال ونحن رجال، ولو أدركونا لاتبعونا وان مذهبنا هو الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ!

وحين قال له الفكي (الفقيه) جلال الدين: ياسيدي العلماء يسألون عن طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم؟ قال: قل لهم طريقنا لا اله الا الله عممد رسول الله، ومذهبنا السنة والكتاب، وما جاء من عند الله على رؤوسنا، وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابنا، وما جاء من الصحابة ان شئنا عملنا به وان شئنا تركناه.

وبصفة عامة سار في طريق سلفي واضح، فأنشأ بيت المال، وفرض الزكاة والعشور، وقسم الغنيمة والفيء، وحذر من الغلول، كما أنه قسم رايات الجيش تقسيا اسلاميا، ومنع زيارة القبور، وتدخين التبغ، وفي الوقت نفسه جدد في المعاملات فنهي عن زواج البالغة بلا مهر ولا ولي، وحكم بطلاق امرأة الغائب بعد سبعة أشهر اذا لم يترك لها الزوج ما يعينها على الحياة، اللهم الا اذا كان غائبا في مواطن الجهاد، ونهى عن لبس المفضة والذهب وشعر العارية للنساء، وخروج الحديثات منهن بين الناس كما أبطل الرقص والغناء وضرب الدلوكة (١٢).

<sup>(</sup>١٢) مهدي الله لتوفيق البكري ص ١٠٠، السودان في قرن ٢٤٥، تاريخ السودان ٣٦٤/٣، ٣٦٥.

ومن أجل هذا أحرق كل كتب السنة والتفسير، وأحرق معها جميع الكتب الدينية والعلمية حتى لم يبق في السودان من الكتب الا القرآن ومناشيره ورواتبه (١٣) وقد شكك الدكتور مكي شبيكة في أنه هو الذي أمر باحراقها، ومما يؤيد هذا الرأي في نظرنا أنه عثر في مكتبته على روح البيان، وكثير من كتب التفسير، وكتب الشعراني، وابن عطاءالله، وأنه كان يقرأ بعض هذه الكتب على أصحابه، كما أن الشيخ محمود نور احد خين أصر على قراءة الجزولية أقره عليها (١٤).

.. وانطلاقا من هذا الشعور، ألغى الطرق الصوفية، فالى جانب أن بعضها أخذ منه موقفا مضادا، فانه رأى أنها تفتت وحدة الشعب السوداني، وتوزع ولاءه ثم ان كل طريقة كانت ترمي الأخرى بالخروج عن الدين (١٥)، وفي الواقع لقد كانوا طبرقا كثيرة، فقد عرف السودان المرغنية، والقادرية، والسمانية، والادريسية والتيجانية، والخلوتية، والوهابية، والسنوسية، بالاضافة الى الطرق التي شجعها عمد علي على الدخول في السودان كالسعدية، والرحانية، والبدوية، والدسوقية.. ولقد حدد المهدي رأيه في المتصوفة حين قال: إنّ أقل انصاره مرتبة يتفوق على الشيخ عبدالقادر الجيلاني، وحينا طلب منه تفسير ذلك قال: ان مناقب الشيخ عبدالقادر كثيرة، وهي أكثر من أن تحسى، ولكن الشيخ عبدالقادر لم ينكرا يزيله حالا لمسيفه، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم.. الخ وحين دار جدل حول هذا قال: لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت تمدة (ينبوع ماء) لتشرب منها، واعتادت أن تشرب منها زمنا طويلا، فجاء البحر وغطاها كلها فاذا

<sup>(</sup>١٣) يتضمن الراتب عددا من الآيات القرآنية والأدعية والتوسلات.

<sup>(</sup>١٤) انظر السودان في قرن للدكتور مكي شبيكة ، والشعر الحديث في السودان للدكتور عبده بدوي .

<sup>(</sup>١٥) تاريخ السودان لنعوم ٣٦٤/٣.

يفعلون به هل يكتفون بأن يشربوا من البحر، أم يبحثوا وراء تمدهم ليشربوا منها ؟ وحين أجابوه: اذا بحثوا عن الثمد فلا يجدونه لأنه عمّه النيل وصار جزءًا منه، قال لهم: هكذا الحال الآن! ولهذا رأيناه يبطل العمل بجميع الأوراد، ويؤلف لأنصاره راتبا جديدا يقرأ يوميا وهو مكون من الآيات والأحاديث والأدعية (١٦) ... وعلى كل فاذا كان قد «رفع» المذاهب، وأوقف الطرق، فانه أعطى لنفسه مجالا كبيرا في الاجتهاد، وحول المجتمع السوداني الى مجتمع «مجاهد» يستعلى على الآخرين، وفي ضوء هذا فانه لا يجب أن يأخذ عن الآخرين، لأن الآخرين «كفار» أو ساثرون في طريق «الكفار»، ومن ثم كان لابد من احياء القيم السودانية، ولابد من صهر المُتمع في نار جديدة تسمى نار المهدية، ولابد من رسم «مدينة فاضلة» تبهر عيون الناس وعقولهم، فقد جاء في منشور للمهدي أن دعوته ستملأ البلاد عدلا بعد أن ملئت جورا، وأن هذا العدل سيفيض منها على العالم كله «ويدر الله لنا الأرزاق درا، ويفيض الماء فيضا، وتتآنس الذياب، ويأمن كل مؤمن من سم الحية، وهذا كله بعد وصولنا لبيت الله الحرام، والبيعة الثانية هي الكبرى، وتسمى بيعة الفوز والرضوان » من كل هذا نرى أن الحركة المهدية قد وحدت المجتمع السوداني، وجعلته حارسا لمثل عليا مشتركة، وقد التزمت بآراء السلف، وكانت لها اجتهادات خاصة بها، وعملت على فرض الاسلام على غير المسلمين، ودفعت بالعربية الى أماكن لم تدفع اليها من قبل وأدمجت قبائل، ومذاهب، وطرقا، وفي الوقت نفسه أنشأت مدنا \_ كأم درمان \_ وأضعفت مدنا كبربر، وحركت التركيب السكاني على مناطق جديدة، وأحدثت خلخلة سكانية في المناطق الزراعية والرعوية .. وفي الوقت نفسه تم «اقتطاع بعض الأطراف السودانية »، وتم عزل السودانيين عن اخوانهم المسلمين، حتى عن الحج بدعوى مظنة اختلاطهم على حد تعبير مؤرخي المهدية ــ بجواسيس مصر وانجلترا.

<sup>(</sup>١٦) السودان في قرن د. مكي شبيكة ٢٣٧ ومابعدها.

ثم كان انحراف الخليفة عبدالله التعايشي بالثورة، وتربص انجلترا بالبلاد ثم الوثوب، واستعادة الفتح «.. لقد تم كل شيء في جو من الدهشة الحالمة وعدم التصديق: انتصرت الثورة قبل أن يفهمها الناس، وانحرفت دون أن يصدق الناس، واندحرت بصورة فاجعة قبل أن يستوعب الناس الدرسين السابقين، وتجربة الهزيمة القومية تجربة متكررة في حياة كل أمة، ولكنها تتفاوت من حيث النتائج والآثار وقد كانت هزيمة الثورة المهدية في نوفر عام ١٨٩٩ واحدة من تلك الهزائم التي تعمر الأجيال، تاركة على واعية الشعب وضميره أخطر الآثار. » (١٧) وهكذا كانت المهدية حلما جميلا عاشه السودانيون، ولكنهم ما لبثوا أن أوقظوا منه ايقاظا شديدا، فقد كان العالم ضدهم، وكانت يد المسلمين قصيرة لم تستطع أن تستد اليهم، وكانت هناك محاولات لتصفية كل الأصوات الاسلامية، ثم انـه كانت هناك أخطاء في نسيج المهدية، وكان هناك عدم بصر بالظروف الخارجية ، ففي الوقت الذي كانت تتداعى فيه المهدية في الداخل ، كان الخليفة عبدالله التعايشي يدعو الى أن يعتنق المهدية السلطان عبدالحميد، وقبائل نجد والحجاز، ووداى، والسلطان رابع، وسلطان سكوتو، وملك الحبشة ، والملكة فيكتوريا ملكة انجلترا ، ومع أنه طلب من خديوي مصر أن يكونا يدا واحدة الا أن الرياح كانت تأخذ طريقا معاكسا، ومهها يكن من شيء فالمهدية لم تكن غير ثورة تحررية من أشياء كثيرة في الداخل والخارج، ولما لم يكن العصر يسمح بثورة الا من خلال الدين وباسمه فقد كان لابد من لبس «مرقعة الدراويش» والتحدث باسم الاسلام، والأخذ \_ كما قالوا \_ من مشكاة النبوة بغير واسطة .. ومن ثم كانت المبالغات ، ومداواة بعض الأخطاء بالأخطاء، على أنه كان وراء ذلك قلب ذكي

<sup>(</sup>١٧) الفكر السوداني أصوله وتطوره. عمد المكي ابراهيم ٢٣، وقد ذكر أحد أمين في كتابه المهدي والمهدية أنه قضى عليها عام ١٨٩٦ وهو ليس بصحيح كما تحامل على المهدي في أكثر من موضع.

حاول الاخلاص للاسلام مااستطاع وحاول تخليص الوطن من أيدي قاتليه، وحاول دفع الاسلام والعربية في مناطق جديدة لم تعرف الاسلام والعربية في المجتمع السوداني .. وحاول أن يضيء رقعة من الجغرافيا في فترة من التاريخ .. وقد فعل في ضوء المقولة التي تقول إن الامامة مطلقة في أمور الدنيا والدين معا!



# الشعروقضية المهردية

موضوع المهدية في الحضارة العربية موجود، وقد كانت الكلمة قديما لا تخرج عن معناها اللغوي، على حد ما نعرف من قول النبي عليه الصلاة والسّلام «عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين» وعلى حد ما نعرف من مجيشها على ألسنة عدد من الشعراء كحسان بن ثابت، ولكن الكلمة خرجت من معناها اللغوي حين أطلقت على الإمام على ، وعلى ابنه الحسن، وحن خصصتها فرقة الكيسانية بمحمد بن الحنفية الذي قيل عنه إنه لم يمت، وأنه وأصحابه يقيمون في جبل رضوى، وأنهم جميعا أحياء «وعنده عينان نضّاختان تجريان عسلا وماء لأنه يرجع الى الدّنيا فيملؤها عدلا »، ثم ان كلمة «المهدي » أضيفت لها كلمة «المنتظر» ولهذا رأينا الشيعة بين وقت وآخر يخرجون مطالبين بالحكم باسمه، ولما كانت هذه الفكرة تعتمد على جوانب عاطفية ، وتقف وراءها فكرة الظلم ، فإننا رأينا عدداً كبيراً من الشعراء المحسوبين على الشّيعة تعمّق هذا المفهوم على حد ما نعرف مشلا من شعر كقير عزة ، وبهاء الدين العاملي ، وديوان ابن هانيء الأندلسي مليء بمصطلحات كثيرة في هذا الجال مثل، الدعوة، والداعي، والمعهد، والتأويل، والوضيي، وضرورة وجود الامام في كل عصر ظاهرا أو مختفيا، وأنه تجب معرفته لأنه علة وجود العالم، وقد عمقت هذا الاتجاه رسائل اخوان القبفا حين أكثرت من الحديث عن نظرية الفيض الالهي، وأن هذا الفيض يختص به الله من يشاء من عباده، وأنّ له المظاهر الدورية!

وعلى كل فقد تأسست دول باسم المهدية كدولة الموحدين في المغرب، ودولة المهديين في السودان، ويجب ألا ننسى في هذا المجال دولة الفاطميين

ه فرق الشيعة للنوبختي ص ٢٠ ــ ٢٧ الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٣٩ والملل والنحل للشهرستاني جم ٢ ص ١٩٦ ــ ١١٩٨

«فإذا نحن قلنا ان كل الحضارة الفاطمية والعلم الفاطمي والقاهرة الفاطمية نتاج غير مباشر لفكر المهدي لن نبعد » (١)

.. وما يهمنا هنا هو القول بأنّ الدعوة المهدية امتداد طبيعي للفكر الشيعي، وأن الناس كانوا مهيئين لهذه القضية في السودان، الى حد أنهم كانوا يطلقون على الرجل الصالح اسم «المهدي المنتظر» بالإضافة الى الرغبة في وجود «مخلص»، وهم ليسوا في هذا بدعا، فاليهودية تقول برجوع ايليا، والمسيحيون والمسلمون يقولون برجوع عيسى، ومن ثم كانت الأعين ومن وراء ذلك العواطف جادة في البحث عن مخلص، وقد ساعد على ذلك في السودان أن المناخ الثقافي محسود بحديث لا ينتهي عن القسوفية والمتصوفين، وبحديث لا ينتهي عن القطلم والظالمين، وقد تلقف كل هذا «محمد أحمد المهدي» وشحن به نفوس الناس، وقد قدم مهديته على أساس أنها أمر من الله ورسوله فقد جاء في بعض كتبه «.. اني لا أعلم بهذا الأمر حتى هجم عليّ من الله ورسوله من غير استحقاق فأمره مطاع بهذا الأمر حتى هجم عليّ من الله ورسوله من غير استحقاق فأمره مطاع وهو يضعل ما يشاء ويحتار» كما أنه قال «.. وحيث إن الأمر لله والمهدية أرادها الله لعبده الفقير الحقير الذّليل محمد المهدي فيجب بذلك التصديق لارادة الله ، واذا كان ما يهمنا من هذا كله هو انعكاسه في الشعر، فإننا الشيخ الحسين الزّهراء يقول:

أنعم بأمر كان من جدّ القضا جار، وقد حكمت به الأساء وله الاشارة من ألست بربكم طوعا له، وليسمع العلاء

واذا كان المهدي قد صوّر مراسيم حفل مهديته بقوله إنه رأى النبي

<sup>(</sup>١) المسهدي والمسهدية. أحد أمين ص ١١ وما بعدها، الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٢٦٨،٢٦٧.

صلى الله عليه وسلم «بعيني رأسه يقظة فأجلسه على كرسيه وقلّده سيفه وغسل قلبه بيده وملأه ايمانا وحكما ومعارف منيعة» فاننا رأينا الشاعر

ابراهيم شريف الدولابي الكردفاني يترجها الى الشعر فيقول:

خلعت عليه ملابسا من نور في مشهد بالأوليا معمور بالشيف، والانذار، والتبشير ورقي الى كرسيّه متسبّا وأقامه الخنار عنه خليفة فدعا الى الدين الحنيف مجاهدا

وحين ذكر المهدي الأحاديث والأخبار التي وردت في المهدية قال الشيخ الحسين الزهراء:

# بد أخبرت من قبل وقت ظهوره صحاحٌ رواها هبرزي موضّع

واذا كان المهدي قد ذكر أن الله قد أيّده بالملائكة والمقربين وبالأولياء الأحياء والميّتين من لدن آدم الى زماننا هذا، وكذلك المؤمنون من الجن، فان الشيخ الحسين الزّهراء يقدم لهذا معادلا فيقول:

لم لا.. وأملاك السموات العلا في جيش مهدي الورى أجناد والجن والأنس الذين عهدتهم سوى (٢) الذين وماضم وأعداد

واذا كان المهدي قد ذكر أن النار كانت تحرق أجساد أعدائه «عيانا» فان الشيخ الحسين الزّهراء يقول:

## ما النّار شأن النّار أعجب ما أرى تجرى بهم وجسومهم سوداء

<sup>(</sup>٢) البيت مكسور، ولكن السودانيين يميلون الى التشديد كثيرا، والراجع أن هناك واوا قبل كلمة «سوى».

وقال الشيخ عبد الغنى السّلاوي:

وقستيله يوم الطعان معجل إحراقه، وبذاك لسي أنساء

وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر المجذوب العديد من المواقع التي انتصر فيها في القصيدة التي أولها:

مندوب تعرف صبرنا كيف اتجهنا للمصاعب وهشيم تسهد عنزمنا كيف الارغنا للمتاعب

وإذا كان المهدي قد ذكر أنّ النبي قال له «من شك في مهديتك فقد كفر بالله ورسوله» فان الشيخ ابراهيم شريف قال:

ومن اهتدى بهداه أصبح داخلا سور الرّضي أعظم به من سور

ومن انتمى لسواه أمسى حاثرا ضل الطريق بليلة ديمور .. فتح البلاد ولامر الكفار في كل البلاد بجيشه المنصور

وإذا كمان قمد بشّر أصحابه بأن الحور تنتظر من يقتل تحت راياته، فان الشيخ محمد عمر البنا يقول:

والحود تستنظر اللقا فرحابهم وتزيّنت لقدومهم جنات

واذا كان المهدي قد ذكر أن النبي قد قلَّده سيف النَّصر، وأيَّده بقذف الرَّعب في قلوب أعدائه ، فإن الشيخ محمد عمر البنا يتلقف هذا ثم يقول :

وأقسدهم جيس الملائك ناشرا رابسات نصر للسبسلاد تجسوب

فسيوفهم مسلولة ، ورماحهم مسنونة، وعدوهم مرعوب فعدوهم دوما يغص بريقه والرّعب مهم للقلوب يذيب ان نوزلوا كانوا اللّيوث معاركا دوما.. وعقل عداتهم مسلوب

وحين فتح المهدي باب الجهاد قال الشيخ محمد عمر البنا:

انّ الجهاد فريضة مرضية شهدت بمحكم أمرها الآبات وحين ذكر أنّ نسبه يرجع الى النبي، قال الشيخ حسين الزّهراء:

يا بن النبي محمد ووليه وأمينه.. ماذا اليك مراء وقال الشيخ اسماعيل عبد القادر:

خلاصة صفو المجد عن آل هاشم وأفضل من في الخير راح أو اغتدى المام لـه فـي كـل مجـد وسـؤدد مآنــر فــضـــل مـا أجــــل وأمجــدا

وحين توفي قال الشيخ ابراهيم شريف:

يا آل بيت المصطفى صبرا وان جل المصاب، وعزّ عن تعبير

وقد ذكر المهدي في رسالته الى السنوسي الذي طلب منه أن يكون بمثابة عثمان لديه «..ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبي (صلعم) فيا خلفه من أصحابي فاذا أجلس أحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق، وأحدهم على كرسي عمر وأوقف كرسي عثمان فقال هذا الكرسي لابن السنوسي الى أن يأتيكم بقرب أو طول وأجلس أحد

أصحابي على كرسي علي» (٣) وفي ضوء هذا رأينا الشيخ محمد الطاهر المجذوب يقول حن رثائه:

عزاء الى الصديق نائبه الذي به الملّة الغرّاء شد انتصابها عزاء الى الفاروق من كان رأيه لديه هاب الباترات ذبابها..الخ

وقد رسم له الشعراء صورة واضحة على حد ما نعرف مثلا من قول الشيخ ابراهيم شريف الدولابي:

طام، وعرحقيقة مسجود ومظهر غيبها المستود ومطهر غيبها المستود يجذو بها موسى كليم التظود متواصل الاحسان غير فخود كهمف الفقير وجابر المكسود أبدا بسلا من ولا تمكديسر أعطى الكنوز بجمعها الموفود عنز الملوك ولا ارتفاع الدور درك الشفاوة.. عميم والعود وتفليوا في نعمة وحبود وسعت لمقصد صدقها المذخود

هومجمع البحرين بحرشريعة سر الوجود، وترجان الحضرة العليا، والله أكسرمه بسطسيس تحيية قسد كان قوام الدجى متبتلا طلق الحيا خاشعا متواضعا وتسفيض بالجود الكثير يمينه لا يبتنفي جاها ولا مالا ولا يستنفي جاها ولا مالا ولا والدين عز وأهله بلغوا المنى من المقت الى الدّات العلية روحه تنافت الى الذّات العلية روحه

... ومثل هذا نجده في قصيدة رَحْبة للشيخ الحسين الزهراء منها:

عماد الحدى. أسّ الجدي. معدم العدا بداو اليه السّاس في الأرض نجع

 <sup>(</sup>٣) قصد أن يكون عبدالله التعايشي في مقام أبي بكر، وعلى ود حلو من عرب دغيم في مكان علي مكان علي مكان علي (تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته. نعوم شقير ١٤٠/٣).

امسام الهدى الهادي لكل مرشد بهامنه الناج النفيس المرضع به أخبيرت من قبيل وقبت ظهوره صحباح رواها هيبرزى موضّع

ونجد نفس النغمة عند الشيخ عبد الغني السلاوي على نحومانعرف مثلا من قصيدته التي يقول فيها:

والجساحسدون لسه إذن أعسداء أوج العبلاء. فنخبرت بهم علياء بعث الهدى .. يأبا العقلاء الأعن السنسطسرا لسه أضسواء المسالمن . ولسيسس فسينه منزاء

الله أكر . . لا ارتسيساب مسديسه والآخلذون بسه للقسد أعلاهم .. والعقبل قبيلا فيه يشهد أنه هللا رأيم موجسات النصدق فها يسدعي.. أوليس فيه خفاء ولننا عليه نشائج بالفكرأن اذ نَـطسرهٔ مسن ربسه مستسهسود كسل

.. وهكذا نرى أنه كان للمهدية شعر، وأن هذا الشعر قد استوحى المهدى والمهدية (٤).



<sup>(</sup>٤) يراجع شعراء السودان جع سعد ميخائيل، ونفثات اليراع لمحمد عبد الرحيم، وتار بخ السودان لنعوم شقير، والشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي.

# ۳ ۱ <del>لشــعر وا</del>لـــُـورغ

في فسترة «التركية الأولى» لم ينس السودانيون القسوة التي فتحت بها البلاد، وقد سار كثير من الحكام على طريق العسف والقسوة، وقد كان كثير منهم يقيم في البلاد كارها، كما ثبت على البعض أنه «استحل مال الأمة»، فقد كان الاختلاس بين الحكام شائعا، وفي عهد سعيد باشا الذي زار البلاد في ١٦ يناير من عام ١٨٥٧ هاله فقر البلاد، وما تركه فيها انتشار الحواء الأصفر الذي مات بسببه الكثير، وكان أن عزم على إخلائها، لولا ما قيل له ان الاخلاء سيحدث نوعا من الفوضى ستمتد الى مصر(١) وكان أن قام بعدة اصلاحات يجيء في مقدمتها أنه أصدر أمرا صريحًا بمنع تجارة الرقيق، وعلى الرغم من هذه الأصلاحات وقع في خطأ فادح حين استجاب الى فكرة «نابليون الثالث» الذي طلب منه امداده بسودانيين للحرب في المكسيك، وكان أن ارسلت أورطة مكونة من ٤٥٣ سُـودانيا، ثُم كان خطأً آخر أكثر فداحة في نظر السودانيين وذلك حين عيّن على السودان «أركيل بك الأرمني» فقد أنكر السودانيون \_ وبخاصة مشايخ الشكرية والفقيه ابراهيم عبدالدافع ــ أن يعين عليهم وال مسيحي، وقد أرسل الخاضبون الى مصر، وألقي بهم فترة في سجن الاسكندرية، وعلى الرغم من أنه قامت في البلاد عدة ثورات إلا أنها كانتْ تخمد بقسوة، والظَّاهرة العامة أن مشاعر أهل البلاد لم تكن تراعى، وأن الأجانب كانوا يضعون أيديهم على المناصب الحساسة ، وقد هيأ هذا البلاد للثورة، وقد صور هذا أحد العلماء السودانيين حين كتب الى استاذه بالأزهر

<sup>(</sup>۱) السودان في قرن. د. مكي شبيكة ص ٦٠، وقد شك الدكتور محمد فؤاد شكري في أمر الاخلاء هذا على نحو ما جاء في كتابه مصر والسودان ص ٨٥-٨٠.

«.. ان الحكومة (التي يتولاها غوردون) كأسد كاسر والأهالي كأنمام ضالة لا راعي لها غير الأسد، هذه حالنا اليوم أما أنا فإنني أؤكد لك أن هذه الأحوال لا تدوم أياما قلائل، وسترى أن الأغنام السود ستنقلب الى ذئاب، وسيرأسها أسد كاسر، ويموت الأسد الظالم شرميتة » (٢)

في هذه الفترة كان المطلوب من العلماء أن يسيروا في ركاب الحاكم، فمن قبل وُسِّع لهم في الرزق، وتركوا في وظيفتهم، ومن يخرج كان يعاقب بالسجن على نحو ما نعرف من موقف الفقيه ابراهيم عبدالدافع الذي سجن بالاسكندرية مع زميله الشيخ أحمد أبوسن شيخ الشكرية، اللذان لم يفرج عنها الا بعد أداء يمين الطاعة، ولكن كان الى جانب ذلك تيار صوفي حر الى حد ما، فالحكومة ما كانت تتبع شطحاته، ووجهات نظره، ذلك لأنها في الصميم كانت تتجاوز الواقع الى عالم من التجريد والتهويم، ما كان ليعني الحكومة في شيء، ومن هنا لم نرها تضيق على الطرق التي تعددت في هذه الفترة، بل لقد كان هناك تشجيع في بعض الفترات على ادخال طرق جديدة، ولقد حسم من فترة الأمر للمتصوفة على حساب الفقهاء، ولعل جمايد على ذلك الرواية التي تقول ان الشيخ دشين المعروف بقاضي العدالة تقابل مع القبوفي محمد الهميم، وكانت فرصة ليحدثه في بقاضي العدالة تقابل مع القبوفي محمد الهميم، وكانت فرصة ليحدثه في أمر زواجه من عشر نساء، ومن جمعه بين الأختين، وكان أن قال له:

ياشيخ محمد خمست وساتست وعشرت حتى جمعت بين الأختين تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه الآأن رد قائلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن له بذلك، وقبل أن يتكلم القاضي قال الشيخ ادريس الذي شهد المواجهة دعه فأمره بينه وبين ربه، ولكن القاضي فسخ هذه الأنكحة، فما كان من القوفي الآأن دعا عليه قائلا: الله يفسخ جلدك، ويقول صاحب الطبقات «وان القاضي مرض

<sup>(</sup>٢) الحكم المصري في السودان. د. محمد فؤاد شكري ص ٢٣٠.

وانفسخ جلده مثل قيص الدّبيبة، وشطح الشيخ شطحا مع كونه أميا لم يقرأ الآ لغاية الزلزلة:

قطعنا البحار الزاخرات وراءنا فلم يدر أهل الفقه أين توجهنا (٣)

فان كنت يا قاضي قرأت مذاهبا فلم تدريا قاضي رموز مذاهبنا فذهبكم نصلح به بعض ديننا ومذهبنا يعجم عليكم اذا قلنا

وعلى الرغم من أن هناك بعض الأصوات التي ناصرت الفقهاء على المتصوفة، الآ أن إعجاب العامة بالمتصوفة كان لا يقف عند حد، ذلك لأنه كان يبعدهم الى حد ما عن الواقع الكريه الذي كانوا يعيشون فيه، ولأنه كان مسموحاً به من الحكام في هذه الفترة، بل ومشجّعاً عليه، وكان أن ولـد موقـف أخير يمكن أن يطلق عليه اسم «الفقيه المتصوف» وداخل هذه الدائرة كان دور كبير لشقيقين هما: محمد شريف بن نور الدائم، وعبد المحمود بن نور الدائم (٤).

الأول تعلم في بلاده، ووفد الى الأزهر، وظل على صلة بعدد من

<sup>(</sup>٣) صديق ١٥٠،١٤٩ وهناك أكثر من رواية للشطر الأخير، وهناك من ينسبه للشيخ محيي الدين بن عربي على نحو ما جاء في كتاب اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني.

<sup>(</sup>٤) هما حفيدا الشيخ أحمد الطيب بن البشير الذي أدخل الطريقة الستانية الى السودان، وعـتـق بها هذا الاتجاه، وهو صاحب كتاب «خواص الأساء في بعض خواص الثلث الثاني من سر الأسرار» وقد جاء على غلافه: تأليف صاحب الغاية القصوى من التصريف والتحقيق والنهاية العليا من التهذيب والتدقيق سيدى الشيخ أحمد الطيب بن مولاى البشير المبشر به قبل الظهور أمدنا الله بمدده آمين، ويروى أن الحضرة النبوية رأت إبادة السودان فاستشفع، فوافق النبي على ذلك، وسنتعرض لهذا!

علماء مصر، ومتصوفيها، وحين تولى أمر السمانية ظل على صلة بأمور الدنيا والمدّين، ولقب «بالأستاذ» وأخرج كتاب «العنوان»، «الهداية الألهية» و«كتاب الأذكار الطيبية في أوراد الطرق الجلية» والطرق التي ذكرها هي : القادرية، والخلوتية، والشاذلية، والرفاعية، والدسوقية، والبدوية، والنقشبندية، ولما كانت بعض هذه الطرق ليست موجودة في السودان، فان هذا يدل على سعة أفق الشيخ محمد شريف، ورغبته في مخاطبة الآخذين بها في العالم الإسلامي، وبخاصة مصر، ورغبة منه في تجاور أسوار بها في السمانية التي يتزعمها الى حقيقة جوهر التصوف.

ثم إنه يجب ألا ننسى أنه تعرف على هذه الطرق السبعة، وأنه قد أجازه عليها الشيخ محمد الحسن بن محمد عبدالكريم حين ذهب الى المدينة المنورة، ثم ان مشل هذا الموقف قد أخذ به الشيخ محمد الحسن بن محمد عبدالكريم، لهذا كان من الطبيعي أن يعبر عن هذه القضية شعرا فيقول:

أذنات لأهال الحاب في كال بالماة باذكار طيب القوم ذي السلك والسير باذكار طيب القوم ذي السلك والسير باشاس والعقائد والتقي وفاعل ذا مأذون في العهد والذكار كا أنابي ماذون في كال ما أتى

وقد كان وراء هذا التقاء الفقيه والقوفي فيه، والرغبة في توحيد الأصوات الصوفية المتصارعة حوله، والرغبة كذلك في تجاوز أسوار الطريقة السمانية التي يتزعمها الى حقيقة جوهر التصوف بدليل أن بعض هذه الطرق لم تكن معروفة في السودان، بل انه ليس من البعيد أن يكون قد

فكر في توحيد العالم الاسلامي عن طريق توحيد الطرق الصوفية، ومما يرشع لذلك الاجماع على ورعه وتقواه، وعلى انطلاقه في الفقه من مذهب أبي حنيفة، وفي العقيدة من الأشعري، وعلى أن أحد ألقابه كان شيخ شيوخ الطرق الصوفية (٥).

.. ثم ان هناك رأيا يقول انه فكر في الثورة على الحكم قبل أن يفكر فيه تلميذه محمد أحد المهدي، وقد صرّح بهذا حين دعا شقيقه الشيخ البشير الى حفل لحتان أولاده، وكان أن جع لهذا الحفل حشد كبير من المريدين والأ تباع، بالاضافة الى «الشيوخ الأقطاب» وحين رأى هذا الشيخ محمد شريف عرض على إخوانه الثورة على الأجانب، وتسلم أمور الحكم وقد كان من بين الذين سمعوا هذا تلميذه محمد أحد المهدي قبل أن يقوم بثورته وقد كان هناك من أوجس خيفة من هذا وفي مقلمتهم شقيقه الشيخ عبدالحمود، وهذا التفكير لا يستبعده الشيخ عبدالله الطيب نور الدائم فقد قال «ان الأستاذ محمد شريف علم القراءة والكتابة والضروري من فقد قال «ان الأستاذ محمد شريف علم القراءة والكتابة والضروري من بين الحلال والحرام قبل اجتماعهم به.. ومقاصد هذه الطريقة بالإجال أولا رفع الجهالة عن الأعراب» (٦) ثم ان هناك روايات تروى عن تزيين «عبدالله التعايشي» له بالادعاء بالمهدية، بل ان هناك رواية عنه تقول ان عمد أحمد كما كثر أنصاره طلب منه أن يصدق مهديته وأن يكون وزيرا ومستشارا له في عام ١٢٩٥هه هد ١٨٥٨م، ولكنه زجره ونهاه على حد

<sup>(</sup>٥) يسرى د. الطاهر محمد علي البشير في كتابه الأدب القبوفي السوداني رأيا آخر يقول فيه «إنه أراد أن يخرج الطريقة على شكل يقربها من السلطة والحكم في المدولة الى جانب ما عليه من المكانة المرموقة من قبل، فالشيخ قد ورث عبد آبائه، وسلطة الترك الموجودة آنذاك بالسودان تعرف له هذه المكانة وتحفظها له، ولعله عمق في نفسه هذا الشعور، الخ ص ٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) جريدة السودان بتاريخ ١٩٣٠/٦/١٦ عن الأدب الصوفي في السودان ص ٥٤.

تعبير نعوم شقير (٧).. المهم أنه مما ذكرنا يتضح أن الشّيخ محمد شريف كان مع فكرة الثّورة لا فكرة المهدية (٨)، فلما انتصرت فكرة المهدية التزم جانب الحكومة، ووقف يساندها بقوة شعرا ونثرا، فقد كان يعتقد أنه من الطبيعي أن تعود الأمور اليه، اذا تحقق النصر على تلميذه القديم «محمد أحمد» خاصة وأن في شعره ما يشي بذلك:

وانسمسرنسي بسا أللسه نسمسرا مسؤزرا عسلسى زمسر الأعسداء بسالسقسهسر والحسسم وأمسرنسي يسامسولاي بسالسعلم والسلسقسي مع السعدل والأنسمساف للنساس في الحسكم وألهسمنسي يسا أللسه مسنسك شسهادتسي بسوت سسوى لا بسقستسل ولا سسم (٩)

ثم إنه بدأ يـشكو و يتوجع من أمر ظهور تلميذه على نحو ما نعرف من نوله:

نسسكسو السيسك السظسلسم منهسم والألم يسارب فساهر بهسم بسأصسوات السنسفسم بسيسدك الهسنسى عسلسى رؤوسسهسم فسي حسركساتها، وفسي جسلسوسهام وفسي قسلسوبها، وفسي أجسسادهام وفسي أمسوافهام، وفسي أولادهام

<sup>(</sup>۷) تاریخ السودان ۱۹۹/۳.

المفنروض أن نسبه ينتي الى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر سلسلة النسب في نفحة الرّياض البواسم للشيخ عبدالقادر الجيلي ص ١٠ ط الدار السودانية.

<sup>(</sup>٩) انظر الأذكار الطيبة ص ٥٥، والأدب الصوفي في السودان ص ٩٨.

## حستسى يسكسونسوا عسبسرة للسنسادي كسمقسوم مسوسسى وكسفسوم عساد ·

وأهم من هذا كله تلك القصيدة الوثيقة التي تحدث فيها عن نفسه، وقص قصته مع تلميذه محمد أحمد، ومع قضية المهدية.. الخ. وقد جاء في مقدمتها «.. ان محمد أحمد المتمهدي الدنقلاوي الحناقي (١٠) قد كان تلميذي وتابعي في طريق الارشاد وخادمي في كل ما هو لازم (عشرون) سنة ولما سلك طريق السير وظهرت له معالم الخير وشم منه راثحة نفحات الذكر تجبر وتكبر بتزيين شياطين الانس والجن، وكذا شدة الفقر ومرارة العسر (فادعا) دعواه الشيطانية وخالف أمري وخرج من يديه بالكلية » العسر (فادعا عقدمة تقول:

إلى الله ناصحت العباد عا أرى
وبينتها في الرسم بالسنر والشعر
وبينتها في الرسم بالسنر والشعر
لأنسي أرى ما لا ترون من الأمر(١١)
ذلك صندوق وما فيه من يدي
ومفتاحه عندي ولم يدره غيري(١٢)
وان لم أجاهر بالنصيحة انني
كسن يبصر الأعاء(١٢) يسقط في البرر
وحاشا وكالا أن أكون كسمنله

<sup>(</sup>۱۰) نسبة الى قرية قربة من دنقلة.

<sup>(</sup>١١) ينغمي هذا القول بأنه كتبها بايعاز من حكمدار السودان عبدالقادر باشا عام ١٨٨٢.

<sup>(</sup>١٢) لعل أول البيت فذلك أو ذلك.

<sup>(</sup>١٣) يقصد الأعمى.

وتسمسحسو فيسلال المسفسسدين بهديسه وتستصر للسشرع المشريسف عملى المنكر وتهدي السعسراط المسستسقم بسنسورها وتسوعسد أصبحاب الحسكسومة بالستعر

ثم قصّ قصّته مع تلميذه محمد أحمد:

لسقد جاءني في عام «زع» لموضع على جبل السلطان في شاطىء البحر(١٤) يسروم السعسراط المستقم على يسدي في السهي والأمر في السهي والأمر في السهر والجهر وقد لازم الأذكار في السسر والجهر وأفرغ في نهيج الحامد جمهده في نهيج الحامد جمهده في نهيج الحامد جمهده الأمر(١٥) اقام للدينا خادماً كل خلمة تعيز على أهل التواضع في السير(١١) كطحن وعوس (١٧) واحتطاب وغيره ويسمطي عطا من لا يخاف من الفقر وكم صام كم صلى وكم قام كم تلا

<sup>(</sup>١٤) المقصود عام ١٢٧٧ على عادة التاريخ بالحروف، فالزاوي ٧ والعين ٧٠.

<sup>(</sup>١٥) الرواية التي اعتمد عليها هي الرواية التي اهتدى اليها د. الطاهر محمد علي البشير، وهناك رواية للمؤرخ نعوم شقير ٣٧١/٣، ٣٧٧ تقول:

وأفرغ في جهد المجاهد جهده .....

<sup>(</sup>۱۹) تفرّدت به روایة نعوم.

<sup>(</sup>١٧) في رواية نعوم وغرس.

<sup>(</sup>١٨) رواية نعوم لازالت بدلا من ما زالت.

وكسم بسوضسوء اللسيسل كبر للسضسحسى وكسم خم السقسرآن فسي سنسة السوتسر لسذلسك أستقسى مسن منهسل السقسوم شريسة بهسا كسان محسبسوبسا لسدى السنساس فسي البر وكسان لسديسنا عسيسشه صدقساتسنا وخادسنا عسرين عاما من العمر(١٩) السي الخسمسس والستسسعين أدركه السقسفيا عملسي منا منضيي فني سنابسق التعلم بالنشر بسمسحسبسة شهيطسان مسن الجسن آيسس وشيطان انس.. وافعاه عملي الطهر (٢٠) ولا تسنسس داعسى الاحستسيساج فسشالسث فسكم (٢١) ساقط في الشرمين ألم النفسقير فقال: أنا المهدي، فقلت له: استقم فهدذا منقسام في النظيريسق لمن يبدري (٢٢) وخسادعسنسي بالبقول: كالمهدي ابسنكم وعسسوبكسم فسى الحسب فسي عسالم السذر فقم سي لنصر البديس نعقب من عصى فُسأنست لسك السكسرسسي ولسي دولسة السغير فسفسلست لسه: دع مسا نسويست فسَإِنَّه وتساللسه شر قسد يجسر السبى خسر (٢٣) وقسال لسه السشيسطان: يشر ولا تخسف فسأتسك مسنسصسور عسلسى السبسر والسبسحسر

(١٩) رواية نعوم أسلم وهي:

وخادمنا عشرين عاما من العمر

وكان لدينا .. عيشة صدقاتنا (٢٠) رواية نعوم تقول :

بصحبته شيطان من الأنس آيس وشيطان جن.. وافقاه على الشر (٢١) في رواية نعوم وكم بدلا من فكم.

<sup>(</sup>٢٢) معنى هذا أنه فاتح شيخه في أنه المهدي فنهره شيخه.

<sup>(</sup>٢٣) في رواية نعوم الخسر بدلا من خسر.

وعلى كل فالقصيدة وثيقة هامة (٢٤) سنقفز منها الى موقفين هامين أولها يتصل بالمظالم التي كانت واقعة على السودان من الحكم التركي:

وما أبت السودان حكم حكومة
الى أن أتى ضعف المطاليب من يصر
كالنلث (٢٥) والنلث بن للمير وحده
وللسيخ والخطار أضعافه فادر
بصدرب شديد ثم كنف موقم
ومن بعده الالقاء في الشمس والحر
وأوناد ذي الأوناد من بعض فعلهم
وأشنع من ذا كله عمل الهر(٢١)
ولم يعلم السلطان ما هوكائن
ولا والبنا هذا المقم في مصر(٢٧)
ومعلوم عن المسلمين وغيرهم
ولا والبنا مولانا وواليه في الأمر
وان عين السوالي البي البرحاكا
يعاهده عهدا على العدل في البحر
فيترك العهد الوالي عند وداعه
ويأتي بجمع المال بالطلم والجور

<sup>(</sup> ٢٤) نعوم شقير لم يقدم الأبيات التي تركز على الجانب التركي، والدكتور الطاهر محمد علي اطلع على نسخة خطية نقلت من نسخة المؤلف لدى عبدالقادر شيخ ادريس، ومعنى هذا أنه لم تقدم حتى الآن نسخة محققة لهذه القصيدة المهمة.

<sup>(</sup>٢٥) رواية نعوم فكالثلث وهي أصح.

<sup>(</sup>٢٦) كانوا يضعون هرا في سراويل الرّجل ثم يأخذون في ضربه فيمزق جسد المضروب، قال نعوم ١١١/٣ «.. وقد رأيت ذلك في قسم الخرطوم نظارة أحمد أغا أبو زيد».

<sup>(</sup>٢٧) ابتداء من هـذا البيت الرّواية التي أوردها الدكتور الطاهر محمد علي البشير، وفيها كسور وثخليط، ذلك لأن نعوم سكت عنها.

أما الموقف الثاني فيتصل ـعلى الرغم من هذه المظالمـ بالولاء للحاكم والسلطان، فهو يقول في الحكومة:

لقده رفعت قدري وقالت صديقنا عصد شريف باشا له الأمر في القطر في القطر في القطر في الضاع من أمواله نعطها له كذا الدين واستحقاقة الشهر بالشهر مكافأة مناً في أصولنا لله كأصولنا ونوليه ما شاء في البر والبحر وعاديت أعداء الحكومة كلهم السي أن يغيثوا أو يموتوا عملي الخسر ونفسي وأتباعي وما مملكت يدي عملي عهد ذي الأستانة مملك الخير وموتي عملي همذا جمديسر وانه والبر

.. من هذا نصل الى الدور الكبير الذي وقفه الشيخ محمد شريف نور الدائم \_موقفا وشعرا\_ فنحن نرجح أن الثورة كانت في نفسه وحين صد عنها، وبرز موقف تلميذه محمد أحمد المهدي أخذ جانب الحكومة، لأنه لم يرض عن التحرك باسم المهدية، ولأنه قدر أن الحكومة ستنتصر وسيكافأ على هذا، ولكن الأحداث شقّت لها مجرى آخر.

...

نصل الآن للشيخ عبدالمحمود نور الدايم شقيق الشيخ محمد شريف وحفيد الشيخ أحمد الطيب بن البشير، وقد تضاربت الآراء حوله فُتْرة، ولكن ظهر كتاب جلا حياته تماما، هذا الكتاب هو «نفحة الرياض البواسم في مناقب سيدي الأستاذ عبدالمحمود نور الدايم (٢٨) ونعرف أن

<sup>(</sup> ٢٨ ) تـألـيـف «بهجة الأنام ووارث المقام سيدي العارف بالله تعالى الأستاذ الشيخ عبدالقادر الجيلي » أشرف على اعداده محمد علي يوسف. الذار السودانية.

نسبه يمتد الى العباس، وأنه درس العلوم الدينية على من حوله، وتفقّه على مذهب الامام مالك، فلما رأى أن يكمل تعليمه في القاهرة رأى جده الشيخ أحمد الطيب في رؤيا يقول له: دع عنك هذا الخاطر واسلك طريق القوم، و بعد فترة شكا لجده عدم الفتح في الطريق فقال له «.. ادخل خلوة الأربعين ترقى الى مقام المخلصين ويفتح عليك كل ما كان مغلقا عنك، فدخلها واجتهد فيها بأنواع الرياضة والذكر اجتهاداً كثيرا ما سمع لغيره، ولا اتَّفق لأبناء عصره، فانهالت على جنانه من سهاء الفتح ديم الأسرار، وأشرقت على وجهه الشّريف شموس الْمعارف والأنوار، وقصدته الأخيار من جميع الجهات للانتظام في سلك طريقه القويم والترّوي من بحر فيضه العميم، فتميز بسبب ذلك في الكمالات على مشايخه فضلا عن أقرانه في عصر شبابه، وباحث العلماء في دقائق العلوم، ورجح عليهم في تحقيق المنطوق والمفهوم ونفث السحر الحلال بكلامه.. وقد رأى مناما ربّ العزة جل جلاله وسمعه يقول: ياملائكتي جروه بمعنى اجذبوه لحفرة الـلاهـوت » (٢٩) وهـم يـقـولون إنه هدى كثيرين الى طريقته السمانية، وبهـر الـكــثـيـرين بعدد من الكرامات، وحين ظهرت المهدية وحققت الكثير من الانتصارات كاتبه المهدي، فقدم اليه مع كثير من مريديه، وعندما استقبله المهدي قال له «.. ان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم قال لى لا يتم أمرك الآ بوصول الأستاذ عبدالمحمود اليك » (٣٠)، وقد كان من الطبيعي أن تأخذ منه الحكومة موقفا بعد سقوط المهدية، ولكن أموره سويت معها، ومن ثمّ كان توغله في عالم التصوف، وقد ظهرت دعوته للتقليل من

<sup>(</sup>٢٩) هي حضرة المعرفة بالله في مصطلح القوم، وهم يقولون ان جده أعطاه في الحلوة أسرارا كثيرة منها أنه أعطاه أربعة أحرف من الاسم الكبير، وأنه كانت له القدرة على الاجتماع بالأقطاب كالشيخ محمد بن عبدالكرم السمان، والقبطب الرباني شعيب أبي مدين التلمساني كان اللقاء على سطح الهواء ببلاد المغرب! \_ المهم أنه تقيد بالطريقة السمانية القادرية، وله في هذا شعر (نفحة الرياض ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>۳۰) نفسه (۱۹).

الطرق الصوفية؛ فكان أن كتب منظومة طويلة ــشرحها بعد ذلك ــ في هذه القضية، وهي تبدأ بقوله:

ما قبولكم ياعلاء المعصر في حلق الذكر وذكر الجهر على أنه تدفق بالشعر تدفقا حين قام برحلة الى مكة للحج، فله قصيدة طويلة قالها بمجرد رؤيته للكعبة، وهي التي تبدأ بقوله:

كعبة الجود جودي بالمرادات وواصلينى بأمطار الفيوضات

وكان «كلما لحظ الكعبة رأى فها شيئًا من عجائب الأسرار وأنشد أبياتا » فن ذلك أنه رآها متجلية .. فقال:

> ياعروسا قد تجلّت لتقلبوب المعارفين وتحسلست بجسمسال دونسه الحسسن المسين هام قبلبي في سناها بين جميع السمساشسقين كدت أن أفنى غراما عسن جسيع المعالمين أسسرت كسلسى بس يفرح القلب الحزين وأفساضيت بسعسكوم مسن عسلسوم الأولين ولسنسا فسفسلا أدارت كسأس خسر الأنسدريسن

ثم رآها مرة أخرى متجلية فأنشد:

عروس الحي هل لي من وصال به يشفي من الأسقام بالي؟ عروس الحي هل لي منك سر" أسر به على مرّ الليالي؟ عروس الحي حييني، وأحيى فوادا هائما لسواك قالي عروس الحي هل لي منك عطف به تصفو أو يقاتي وحالي فينا مُفي، ويا أسفى، وحزنى اذا ما لم أنل منك المالي

وقد أعطى «الطريق» للبعض في مكة، وفي ذهابه وقفت الريح بالسنبوك (٣١)، فطلب منه الركاب أن يستغيث لهم، فارتجل؛

ياسيدي يا رسول الله قد وقفت عن المسيربنا السّنبوك واللجج أغث بريح سريع كي نزوركم في روضة نورها أضوى من السرج(٣٢)

وكان أن هبّت الريح ـ كها يقال ـ بعد الانشاد، وحدث أن تخاصم بعض الركاب، فأنشدهم قصيدة طويلة أولها :

## قطعت الفلا والتيه أطلب سيدا شفيها لكل العجم والعرب سيدا

وعلى كل فقد كانت الرّحلة زادا للشعر، وقد تدفق هذا الشعر تدفقا حين زار المسجد النبوي، وحين كانت تقام الأذكار، ثم كان وداعه للمدينة بتلك القصيدة التي أولها:

## أهـل المـديـنـة أنم أسـيـادي وهواكموفي مهجتي وفؤادي (٣٣)

و بـصـفة عامة فقد كان له تعلق خاص بالذات المحمدية ( ٣٤)، وبالحماسة للطريقة السمانية على حد قوله :

# على منهج السمان لازلت انني ومشورتي في النّاس أن يتسمّنوا فلله من نهج الى الله موصل به القوم في السّر المصون تمكنوا (٣٥)

<sup>(</sup>٣١) سفينة صغيرة.

<sup>(</sup>٣٢) في الأصل «أضواء من السرج».

<sup>(</sup>٣٣) نفحة الرياض ٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٤) له ديوان يحتوي على المدائح النبوية اسمه: الروض البهيج في مدح جناب نبي الرحمة والتفريج. مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>۳۵) شرب الكأس ۲/۲ه.

و يتقدم «العلم القدسي » على العلم الشرعي على حد قوله : ما كل علم يستفاد من الدرس وأعظم علم علمنا الكامل القدسي (٣٦)

وقد يفد الى الذهن سؤال حاسم يقول: ما موقف الشيخ عبدالحمود نور المدايم من الثورة المهدية ؟ وللأجابة على هذا نجد \_ كها ذكرنا \_ أن الشيخ سعى الى المهدي، وأن المهدي رحب به، ولكن المراجع تصمت عن موقفه بعد ذلك، وكمل ما تـذكـره أن كـلا من الرجلين كان يحترم الآخر ويجلّه، فلما مات المهدي وقع في المحنة ذلك لأنه سعى به عند الخليفة عبدالله التعايشي بأنَّه منكر للمهدية، وبأنه غير قابل لخلافته، بل ويدعو لنفسه، ومن ثم كان غضب الخليفة عليه، وكان أن أمر بأن يضرب ألفي جلدة في السوق، ولنترك الشيخ يعبر عن هذا شعرا بقوله:

هندا بكوا بالأعين الرأسية من تلك أعدائي لقصد أذية هوا بأني قد برزت لبيعة (٣٧)

فسجنت ثم ضربت ألفين بلا مين بسأسواط عصصرة أتسة والمسلمون جميعهم لما رأوا . من غير تلك فكم وقايع قد بدت كمثال قولهم لذاك خليفة ألا

<sup>(</sup>٣٦) نفسه ٢/٨٢.

<sup>(</sup>٣٧) شرب الكأس ٩١/١ أدار السمانية كلاما كثيرا حول كرامة الشيخ في تحمله للضرب، ورددوا ما جاء في بعض أبياته من أن «أهل الله»، والأولياء في حضرة النبي قد حضروا عملية الضرب، وأنّ كل واحد منهم قد أخذ من المحكوم عليه به شيئا، وأن الشيخ عبدالمحمود كان نصيبه واحدة فقط، وقد أشار الى ذلك في كتابه الكؤوس المترعة ص ٤٤ فقال «.. اني ضربت ألـفين وماثتين بالسوط مرّة في عهد الحليفة عبدالله ظلما فلم يؤثر منها شيء في جسمي، وهذا أعجب كرامة سطرت في الطروس، واتفقت عليها النفوس» وقد جاء في ديوان ابن أخيه الشيخ محمد سعيد العباس ص ١٣٩ قوله:

قال قاضيم: اضربوا الشيخ ألفا ضرب ذي قوة وبأس شديد

<sup>..</sup> وهذا يؤكد أن العدد لا مفهوم له، وأنَّهم كثروا العدد لاظهار الكرامة للشيخ عبدالدايم.

ومهها يكن من شيء فشعر الشيخ يؤكد موقفه المعادي من المهدية بعد

موت المهدي على نحو ما هو معروف من قصيدته التي يقول فيها:

ف إذا سألتهم عن الأمر الذي فيه أجابوا بالجراءة والفتن إن قلت قال الله قال رسوله غضبوا لذاك وأظهروا سوء الحزن(٣٨)

وعلى كل فقد ابتعد عن السياسة في ظل الحكم الذي جاء بعد المهدية بعد أن تخلّص من الوشايات ضده، وانصرف الى عالمه القبوفي، وبصفة عامة فعالمه الصوفي يدور حول شعر الحب الإلمي، وحول شعر الحب الحمدي، على نحو ما نعرف من ديوانيه شرب الكأس، والرّوض البهيج في مديح نبي الرحمة والتفريج، وإذا كان في الديوان الأول يتجوّل في عوالم المتصوفة وبخاصة عالم ابن الفارض، فإنه انطلق من القضية التي تقول بأن الله أول ما خلق خلق نور نبينا محمد، ثم انتقل هذا النور الى آدم، ثم تنقل في سائر الأنبياء، ولهذا لقب بخاتم النبيين، وعلى حدّ قوله تنقل في سائر الأنبياء، ولهذا لقب بخاتم النبين، وعلى حدّ قوله الطلاة بياء عيها من نوره» (٣٩) ولنتناول ما ذكره عن النبي عليه الصلاة

<sup>(</sup>۳۸) شرب الكأس ۲/۱.

<sup>(</sup>٣٩) هناك رأي يقول بأن النبي كان موجودا من قبل عملية الحلق البشري، اعتمادا على حديث «كنت نبيا وآدم بين الطين والماء» وقد قال الترمذي في سننه ٢٧٢/٢: حديث حسن صحيح غريب، ثم ان أبا هريرة سأل النبي متى جاءته النبوة فقال: وآدم بين الروح والجسد، كما قال: اني عبدالله وخاتم النبين وان آدم لمنجدل في طينته، وقد ركز على هذا الشيعة في ضوء قولم: بأن النبي جد أعلى للأثمة، ثم تحددت النظرية بالقول: بأن في النبي جوهرا نورانيا قائما به قياما حقيقيا واقعيا وضع أول ما وضع في جبهة آدم، فقد قيل بأن الله أمر الملائكة بأن يأتوا بقبضة تراب من أركان الأرض فقد قيل بأن الله أمر جبريل أن يحضر اليه «القبضة البيضاء» ليخلق عمدا، وجيء بالقبضة فعجنت بماء التسنيم، ورعرعت حتى صارت الدرة البيضاء، ثم غمست في كل أنهار الجنة، فلما أخرجت نظر اليها الله فانتفضت فقطر منها مائة ألف قطرة وأربع وعشرون وألف قطرة، فكان من كل قطرة نبى، فكل

والسلام في كتابه مولد رياض الخيرات (٤٠) فن فهمه للنبي كانت صور المدح الكثيرة التي قدمها، يقول «.. وأصلي على من عقدت له النبوة في الأزمان الأزلية، قبل خلق كل شيء من المكوّنات، ودعا الحليقة عند إيجاد الأرواح وبدء الأنوار الى الوحدانية، كما دعاهم آخرا في خلقة جسده الحاوي لجميع الكالات، كما يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى من الآيات القرآنية: «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» القرآنية: «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» وغيره من الآيات، وقوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة المروية، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وفي رواية لا آدم ولا ماء ولا طين، فيالها من شهادات، فلا ريب أنه أنذر الحليقة أجم وآمن الكل به

الأنبياء من نوره خلقت .. ثم طيف بها في السموات والأرض فعرفت الملائكة عصدا قبل أن تعرف آدم، ثم عجنت بطيئة آدم .. وأكد هذا أهل السنة على وجه ما، وذلك حين تحدثوا عن طهارة الانتقال، وعن النور الذي سلم لآمنة، وحين وقفوا عند تفسير عبدالله بن عباس للآية الكريمة «وتقلبك في السّاجدين »، وفي الوقت نفسه كان لابن تيمية رأي في القول بأن النبي كان موجودا من الأزل دون غيره من الأنبياء، وكذلك ردّ على ما يسمى كان موجودا من الأنبياء» عند ابن عربي فقال: هذا كذب واضع، عالف لاجماع (بخاتم الأنبياء عند ابن عربي فقال: هذا كذب واضع، عالف لاجماع أثمة الذين، وان كان هذا يقوله طائفة من أهل الفلال والالحاد، فإن الله علم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها، ولا تكون موجودة بحقائقها الا حين توجد، ولا في في ذلك بين الأنبياء وغيرهم.

راجع طبقات ابن سعد. القسم الأول ٩٦/١، وحقيقة مذهب الاتحاديين
 لابن تيمية ١٢٦، ١٢٧، والتراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ٢٣٨.

(٤٠) نشره أحمد البدوي عام ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م ط٢ وقد جاء على غلافه «تأليف الأستاذ المحقق والعلامة المدقق شيخ الطريقة الرباني سيدي الاستاذ الشيخ نور الدائم الطيبي السماني، نفع الله به جميع الأنام بجاه النبي .. والكتاب كله يدور حول السباحة في عالم النبي، وبين الحين والحين يكون هناك تكرار جاعي لقوله: يارب صل على الذات المحمدية، ورقنا ببركتها الى كامل الدرجات، ويختم بها الورد في ص ٣٨.

في الأولية، كما آمن به في الآخرية (٤١).. الخ.

وبصفة عامة فقد وقف الشعراء كثيرا \_ وبخاصة من ينتمون الى البطريقة السمانية \_ عند هذه القضية التي تتفق مع طبيعة التجربة الشعرية، والتي ينطلق وراءها الخيال بأقصى سرعة له .. خاصة وأن تجريد القضية على هذا النحو يساعد الخيال على الانطلاق .



<sup>(</sup>٤١) نفسه ص ٢،٤.

# نظرة تقييمية لهذا الشعى

بصفة عامة عرف هذا الشّعر الأغراض القديمة من مدح ورثاء ووصنُف.. الخ وهي جميعها تدور في الفلك القديم، وبعبارة أدق نراها قد دارت في الفلك الذي دار فيه الشّعر في الفترة الزمانية السابقة للمهدية أو المتزامنة معها ، والملاحظ أن كل ما قيل في كل الأغراض كان متأثرا بعالم المصوفية، وبفترة الضعف في التراث العربي، وببعض اللمحات من عالم الشَّيعة ، ثم لقد كان مما أضعف حركة الحياة ــ وبالتالي حركة الشعر ــ مخاصمة عالم العقل، فهو عندهم قاصر، ولنتأمل قول الشيخ حسين الزهراء:

أظل بذات النصال في جرع وامة أصلَى بظلَّ النَّسال لي الظهروالعصرا أرى مسغرب الأغيبار أعتم ظلمة فسهيسات هيسات انستسقساني ولا بدرا أراقب نور الشمس من كوّة الحمى طوال الليبالي علّني أن أرى الفجرا أردد في تلك الطّلول على الربا تردد ذي حساج ليهدركها شهرا وإن هي لم تنفست منفلة بايها حكفت بذاك الباب أطلبها عشرا وأمكث أن لم ألق من جانب الحمى وفسيسق بسروق عسد ذاك الحسمى دهسرا وأرقب من فيض الرّحيم مراحما ونماء من ضراء لا تنتهمي حصرا وأرضى بكوني ناسكا غيرعارف على حدعلم العقل استعمل الفكرا وان كان علم العقل غيرموصل الني شرح علم البراد لم يزل قشرا(١)

وقـد كـانـوا يحـلـقون أحيانا في بعض الأجواء العالية على نحو ما نعرف من تأثرهم بقصيدة ابن سينا في النّفس، ولكنهم كانوا لا يستطيعون البقاء كشيرا، وقد يشوهون بعض الأفكار الرئيسية على نحو ما نعرف من تخطى المفكرة الرئيسية في قصيدة ابن سينا الى فكرة المهدية في السودان على نحو ما نعرف من تلك القصيدة التي جاء فيها:

<sup>(</sup>١) شعراء السودان جمع سعد ميخائيل ص ١٧.

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

رسم ترقرق بالسنا فله الهنا وكسته أثواب الرضا مهدية فغدا بها يختال في حلل البها كم أرتمى من روض دانية الجنى .. عاش ابن سينا جهده أوصافها دقّت ورقّت وارتقت في سكرة .. تلك التي جهد الزمان لوصلها حتى بألطاف المهيمن مكّنت فغدا بها متصرّفا في أهله ودعا بها لله دعاوة قاهر فأجابها أهل النهى في طاعة

اذ ناله بعد الفناء بقاء تتلو المضرة أختها السراء ولكل شيء شدة ورخاء ثمر الرضا تدنيه لي وجناء بشفائه فاذا هي العنقاء بلمى شفاه دوبها الصهباء وله بذلك غدوة ومساء أغراضه منها.. يد بيضاء يعطي وعنح من يرى ويشاء سمعت بسر مكانها العظاء سفكت با قبل اللقاء دماء (٢)

وقد نجد اشارات خاطفة عن القول بنظرية الفيض الألهي، وبأن له مظاهر دورية، وأن الأثمة فيهم قبس من الله ينتقل وراثيا، وقد يكنون بليلى وزينب وسعاد وغيرهن عن الحقيقة (٣) وهم بصفة عامة لا يقدمون أشياء جديدة، ولا يتجاوزون أشياء قيلت، وانما يرددون ما قيل بطلاقة، وقد يسيئون أحيانا الى ما قيل على نحو ما مر بنا عند الحديث عن ابن سينا وعينيته المعروفة، وعلى نحو ما نعرف من تشطيرهم مثلا لقصيدة لسان الدين بن الخطيب (٤) و بعض أعمال ابن الفارض.

.. على أن هذا يسلمنا الى ظاهرة نراها في الشعر السوداني وهى أن الشمراء لم يقفوا ككبار الشعراء الصوفية عند الحديث عن الذات الالهية محاولين الاتحاد بها عن طريق معارج يصعد فيها السالك، وعن طريق الشطح الموصل الى مقام التوحيد، حيث ينكشف سر بين العبد الواصل والمعبود الموصول اليه، وفي ضوء هذا تتغيّر المفاهيم فيكون حديث العبد على

<sup>(</sup>۲) نفسه ص ۱۱، ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) شعراء السودان ص ٤٦ وما بعده.

لسان الحق (٥) وعن طريق بعض القضايا الكبيرة كالحلول، والاتحاد، والوصول.. فقد اكتفوا بالاقتراب من هذه العوالم.. وعلى كل فكما أنهم لم يضربوا بعيدا بجذورهم في أرض الشيعة، فانهم كذلك لم يضربوا بجذورهم في أرض الصوفية، وفي ضوء هذا رأيناهم ينصرفون الى حد كبير عن عالم الألوهية الى عالم النبوّة، ومن ثم كانت لهم « الأوراد » التي تتحدث عن هذا العالم في نثر مصحوب بالشعر (٦) أو في شعر على نحو ما نعرف من «القصيدة المبهجة للنفوس المعوجة » للسيد محمد عثمان الميرغني والتي تقرأ في السحر، والتي منها:

يارب بهم وبآلهم عبل بالنصر وبالفرج .. وبنود الكون منوده مختارك أحمدنا الهج (٧)

وعلى نحو ما هو معروف من تقليدهم وتشطيرهم للقصائد المشهورة للبوصيري، وابن الفارض وعبدالرحيم البرعي، وعبدالغني النابلسي، وقد يطلب الشاعر اجازة المديح ثم يذكر اسمه وأسهاء اخوانه، ثم يختم المدحة بالصلاة عليه وعلى آله، على نحو ما فعل الشيخ أبوالقاسم أحمد هاشم (٨)، ومن الملاحظ أنهم وقفوا عند الجوانب الخارقة في حياة النبي، ومن محلن حديثهم المتكرر عن «الاسراء» وعن «المعراج» وكيف أنه

<sup>(</sup>٥) شطحات الصوفية جد١ ٢ ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر سر الأسرار للشيخ أحمد الطيب بن البشير.

الموالد العربية منثورة في جلتها وان تخللتها الأشعار وليست من جيد النثر ولا بليغ الشعر، والمولد في الأدب العربي من صميم الأدب الشعبي، أما في الأدب التركي فيسمو الى الأدب العالمي في معناه ومبناه (في الأدب التركي والعربي. د. حسين مجيب المصري ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) مجموعة الأوراد ص ٥٧.

<sup>(</sup>٨) شعراء السودان ٣٤.

كان بالجسم لا بالروح، على نحو ما نعرف من شعر الشيخ عمر الأزهري الذي منه:

وهو الذي جازت الجوزا مراتبه حتى ارتقى لسمو فوق كبوان ونسال، ثم دنيا منه وخياطبه من قاب قوسن أو أدنى العلى الشأن فجاء بالخمس من خسن كاملة ثلاثة بالضيا.. والليل فرضان

وقد شرح هذه الفكرة باستفاضة الشيخ ابراهيم أحمد في القصيدة التي يقول فيها:

وأتى خليلك بالبراق فأيقظ ال جسم الشريف لنيل كل نجاح فطفقت تقطع للفدافد قاصدا رخسسا لسرسل مكون الأرواح فأقام جبريل الصّلاة وأنت كد ت إمامهم، ومنيلهم لرباح (وتدلً) معراج المواهب والعلا فسرقيبته بمعونية النفستاح حتى خرفت ساء بدر دجنَّة فسلقيت آدم والله الأشباح ولقيت في الثاني ابن مرم، والتي سادت، ويحيى عين كل سماح وبنالث لاقيت يوسف ذا الجدا والين، والحسن الشهي الضاحي وبسرابع لاقيت ادريس العلا وبخامس هارون ذي الاقتصاح وبسادس موسى الكليم، وذا الوفا والهدى والايسماظ في الألواح وبسابع لاقبت ابراهم من عمر البطاح بابنه السياح لازلت تختيرق العلاحتي أتيت بسساط قدس جَلّ عن أمداح فرأيت ربك يقظة من غركيف بعد ما خاطبته بكفاح

وتستمر القصيدة في ذكر الخوارق، ويعود اليها في قصيدة دالية، ومثل هذا ما فعله الشيخ عمر الازهري (٩).

<sup>(</sup>٩) شعراء السودان ص ٣٤، ٥٦، ٥٩، ٢٥١، وهو لا يخرج عن المألوف في التراث الاسلامي عن النبي وفضائله، على نحو ما نعرف مثلا من كتاب جواهر البحار وفضائل النبي الختار، ليوسف بن اسماعيل النبهاني.

وما نريد أن نصل اليه هو أن الشّعر السّوداني حاول الحزوج من قضية «التبجريد» الى قضية «التّشخيص»، وأنه حين لم يستطع كما فعل كبار المتصوفة أن يدور حول الذات الالهية دار حول الذات الحمدية، وأذا كان قد قيل انهم لم يفعلوا مع النبي الآ مثلما فعلوا مع الممدوحين، وأن أول من فعل هذا كان «الكميت» مما جعله عرضة لانتقاد الجاحظ (١٠)، فاننا نرى أنهم في بعض شعرهم حلقوا بالرسول الى الآفاق العليا، كما في شعر عمر الأزهري الذي يقول:

#### لولاه ما كنان النوجنود ولم ينكن مسلمك ولا مسلمك ولا أعنوانه

بل لما كان آدم ولا نبي من الأنبياء، ولقد نجا الحليل بجاهه من التار، وموسى من فرعون، كما نجا بجاهه ذو النون من الغرق، وأيوب من المرض ولنتأمل قول الشيخ عبدالمحمود:

وهو الذي فوق كل الفوق منزلة وخصّ فضلا بسر الكاف والنون مولى المعاني: أمين الله. خيرته من الأنام ووضاح البراهين (١١)

على أن أكثر هذا الشعر قد عنى \_على غير ماهو معروف في الشعر العربي المادح \_ بتقديم «الأنموذج الكامل» في حالة تجسيد، ولهذا تقابلنا في السعر السوداني ظاهرة تحديد الأعضاء ومدحها على غير ما هو معروف في قصائد المدح، ولنتأمل قول الشيخ الطاهر الجذوب:

هنيئًا لمن قد شام وجنة أحمد ومتع بالطرف الكحيل المسهد

<sup>(</sup>١٠) انظر دراسة للدكتور احسان عباس في القلم الجديد العدد ٧ من السنة الأولى عام ١٩٥٣.

<sup>(</sup>١١) شعراء السودان ٣٣، ٣٥٣، الروض البهيج ٨٤.

بندور تجلّى فدوق خد لأحمد سلام على خد النبي محمد لخمد منبر أسهل ومشمم لقد كان فم الحاشمي محمد ضليعا وسيعا ذا بهاء وسؤدد اذا افتر يبدي حبب در منضد سلام على فم الجبيب محمد

ولنتأمل قول الشيخ محمد المجذوب:

سلام على رأس الرسول محمد لرأس جليل بالجلال معممم سلام على وجه النببي محمد فيا نعم وجه بالضياء ملم سلام على طرف النبي محمد لطرف كحيل أدعج ومعلم

ثم يستمر الشاعر في ذكر الأنف، والخذ، والفم، والعنق، والقدر. النخ فهل يكون هذا الشعر قد تطور في بعض مظاهره الى تلك الطريقة التي تذكرنا بأغاني «سلام» في الحبشية، وهي تلك الأغاني التي يذكر فيها الشاعر الحبشي كلمة «سلام» في أول كل بيت، ثم يأخذ في تعديد أسهاء أعضاء الممدوح عضوا عضوا على التوالي، منزلا عليها السلام (١٢)؟ مها يكن من شيء فنحن لا نستبعد أن يكون وراء الطاهرة بالاضافة الى قضية تجسيد الأنموذج هذا التراث الروحي الموجود في الأوراد السودانية بوجه خاص على نحو ما نعرف من «الثلث الثالث» في سر الأسرار للشيخ أحمد الطيب بن البشير (١٣).

<sup>(</sup>١٢) تاريخ الثقافة العربية في السودان. د. عبدالمجيد عابدين ١٩٤، ١٩٥.

<sup>(</sup>١٣) مما جاء فيه مثلا «.. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل أبيض اللون صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كثّ اللحية صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واسع الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واسع الجين

وقد ساعد على وضاءة هذه الصورة عشقهم للحقيقة المحمدية، واعتقادهم أنها في المتناول الى حد ما، ولاكمال هذه الصورة كان قولهم بأنه النور الأزلي الموجود قبل آدم، والمتنقل بين الأنبياء، ولا نظن أن وراء هـذا «عـالم المشل» لافلاطون، وانما وراءه أفكار الشيعة التي ترى أن هذا النور يسوارث، وأفكار المتصوفة التي تقول بشيء يشبه هذا فيا يسمى القطب، وقد قيل ان «الحلاج» كان أول من تكلم عن نظرية أزلية «النور المحمدي (١٤)» الذي ظهر قبل الخلق، ولولاه ما كان الكون والوجود، وقد كنان لهذه النظرية أثر في الشعر الاسلامي لأنها شقّت للمدائح النبوية طريقا صوفيا خاصا وجد بغزارة في الشعر التركي، والملاحظ أن مدح النبى قبل ظهور نظرية «النور المحمدي» كان مدحا فـاترا في الشعر العربي، ولكن حين ظهر هذا التيار تألُّق هذا الشعر، ومثل هذا التأثير قد ظهر في الأدب التركى بصفة خاصة .. المهم أن الشعر الصوفي في السودان ــوبخاصة الطّريقة السمانية ــ قد ركّز على هذا الجانب في إبراز صورة النبي، ليس في الشعر فقط، ولكن في التصورات التي دارت حول قضية المهدية وحول محاولة ادخالها في عقول الناس ووجدانهم، ولقد كان المهدي في أول أمره سمانيا، ثم ان هذا كان

صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أزج الحاجبين صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد أدعج العينين صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفلج الأسنان كأنهن حب الغمام صلى الله عليه وسلم.. ص ٣٨، ٣٩.

(١٤) تأمل مثلا قوله :

عقد النبوة مصباح من النور معلق الوحي في مشكاة تامور بالله ينفخ نفخ الروح في خلدي بخاطري نفخ إسرافيل في الصور اذا نجلس لطوري اذ يكلمني رأيت في غيبتي موسى على الطور للجاري والعربي. د. حسين جيب المصري ٢٠٩ .

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

موجودا في التراث الصوفي عند الطرق الأخرى كالشاذلية مثلا، مما يؤكّد أن الشعر السّوداني قد أحسّ في أوراده وأشعاره بهذه القضية بعمق (١٥) ولنتأمل ما جاء في كتاب من نافذة القطار للدكتور عبدالله الطيب، فهو يقول: نحن المسلمين الأفريقيين نحب العرب، وننسب أنفسنا للعرب من أجل محمد.

#### . . .

يتصل بالظاهرة النبوية التي تحدثنا عنها ظاهرة الحديث عن المهدية ممثلة في محمد أحمد المهدي وعاولة رسم صورة مشخصة له باعتباره ممثلا للنبي، وقائما بهذه التعوة التي قلبت الموازين في البلاد، واذا كان الشعر العربي محتفظ لنا في الغالب بصورة مجردة عن الممدوح يمكن أن تنطبق على كل الممدوحين، فان الشاعر السوداني هنا حاول أن يعطي «نُصوصية» للشخصية التي يتكلم عنها، ويمكن القول بأن صورة محمد أحمد المهدي قد رسمت باللونين الأسود والأبيض، فقد رسمه أعداؤه كها رسمه مجبوه، وقد مرت بنا تلك الصورة التي رسمها شيخه محمد شريف له، حين أقام فترة عده، وحين كان راضيا عنه، فقد قال في القصيدة التي يهجوه بها:

### أقام للدينا خادما كلل خلمة تعزّعلى أهل التواضع في السر

<sup>(</sup>١٥) تأمل قول الشاذلي «.. فبينا أنا متفكر في جلالة قدر محمد صلى الله عليه وسلم، وكونه جالسا على التخت بانفراده، والبقية على الأرض، اذ زقني شخص برجله زقة مزعجة فانتبت، فاذا بقيم المسجد يشعل قناديل الأقصى، فقال: لا تعجب فان الكل خلقوا من نوره صلى الله عليه وسلم، فخررت مغشيا علي، فلما أقاموا الصلاة أفقت، وطلبت القيم، فلم أجده الى يومي هذا، ومن هنا قال صاحب البردة:

ويعطى عطا من لا يخاف من الفقر وكم صام؟ كم صلّى؟ وكم قام؟ كم ثلا من الله مازالت مدامه تجري وكم ختم القرآن في سنة الوتر بها كان محبوبا لدى النّاس في البر وخادمنا عشرين عاما من العمر على ما مضى من سابق العلم بالشر وشيطان أنس وافقاه على الضر وكم ساقط في الشرمن ألم الفقر فهذا مقام في الطريق لمن يدري

كطحن و « عوس » واحتطاب، وغيره وكسم بموضوء اللبيل كبرللضحى لذلك أسقى من منهل القوم شربة وكبان لبدينيا عبيشية صيدقياتنا الى الخمس والتسعن (١٦) أدركه القضا بسحبته شيطان من الجن آيس ولا تنبس داعي الاحتياج فثالث فقال: أنا المهدي فقلت له: استقم

ثم يواصل رسم الصورة بظلال كشيفة محاولا تشويهه والتنفيرمنه ، وعلى الجانب الآخر كان هناك من يرسم له أنموذجا مشرقا، فهناك القصيدة الرحبة التي تعرض فيها الشيخ الحسين زهراء لصلته بالمهدي ، والتي أولها :

برح الخف ما الحق فيه خفاء وتسوالست الآيسات والأنسباء وهناك تلك القصيدة التي تصوره مخوفا بالملائكة والجن والانس ، والتي أولها :

وجنبود مبهبدي البورى أمجياد الأمسر جسد والخسطسوب جداد وهناك هنذا المعالم الرّوحي الذي أعطاه قياده ، والذي خلطه بعالم الصوفية حن قال:

اليبه فبلولاه البسيطة بلقع توجّه ومنه السير.. سرفيه تنتبي يمربها في أفق أذنك أصمع وقبل عنه، واسبع لطف كلّ مقالةً وعاين، وما في العين الآ أشعة لها صورة منه تبدت تشعشع

<sup>(</sup>١٦) يقصد عام ١٢٩٥هـ ١٨٧٨ م، والمعروف أن المهدية أعلنت دعوتها عام . c1111 -- A1714.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جمال بريق العين من فرط حسنه فيبهرها .. اذ بالجلال مقنع تخضع تخترك من أوج العلا وهي خضع عليه صلاة دون كيف، وعدة وأسنى سلام ما تلألاً يلمع

ومثل هذا قصيدته التي أولها :

بنفسى فتى بالشمس رأد الضحى أزرى ونورا يفوق النورمن كان والبدرا(١٧)

وقد جرى على هذا المنوال الشيخ ابراهيم شريف الدولابي، فقد قدم له أكثر من صورة منها:

طام.. وعرحقيقة مسجور العليا، وعظهر غيبها المستور يحذو بها موسى كليم الطور متواصل الاحسان غير فخور كهف الفقير وجابر المكسور أبعدا به من ولا تكديسر أعطى الكنوز بجمعها الموفور عنز الملوك، ولا ارتفاع الدور درك الشقاوة.. عميم والعور(١٨)

هو عجمع البحرين بحر شريعة مر الوجبود، وتبرجان الحنضرة والله أكبرمه بعليب تحية قد كنان قبوام الذجى متبتلا طلق انحيا خاشعا متواضعا وتنفيض بالجود الكثير يمينه ويبيت طاوي الكشع جوعا وهوقد لا يبينغي جاها ولا مالا ولا ما همه الا اجتذاب الخلق من

ومثل هذا نجده عند الشيخ بن الطاهر المجذوب، والشيخ اسماعيل عبد القادر الكردفاني، والشيخ محمد عمر البنا.

ونجد مثل هذا عند الشيخ قريب الله أبو صالح(١٩):

- (١٧) القصائد للشيخ الحسين الزهراء من شعراء السودان ص ٦-١٨.
  - (۱۸) نفسه ۲۷ وما بعدها.
- (١٩) جماء في تكملة ديوانه المستى رشفات المدام: وقال نور الله ضريحه، من قصيدة يمدح بها الامام محمد أحمد المهدي العظيم رضي الله عنه، ولم نعثر منها الآعلى هذه الأبيات ص ٨٥٨.

زاكى الخصال الراكع السجاد

شوقى الى المهدى الأمام الهادي القانت الآواه في غسق الدّجي البزاهيد الستبالسي المبراقب رته ليث الليوث الفارس البطل الذي يسوم اللسقا لم يخس من آساد نور القلوب خبيرها وطبيها مسن داء حسب المال والأولاد والله منا شهدت عيوني مثله مولى على ترك الحياة بنادي لينيل سامعه الحيآة بربه بعد الجهاد وحمل خر الزاد الآن قيد عرفيت مكانيته لمن في قبليه شيء من الألحاد وتسميزت للمنصفن وهكذا تستسميز الأشياء بالاضداد علم.. اذا وعظ القلوب تفجّرت وعلى الوجوه الرشد هام ، بادي منا همنه الأرضاء مبليبكنه واقنامية التصلبوات والأوراد

الخاشع الداعي الى الميعاد الخساضع المستسواضع الجسواد

ومثل هذا نجده عند الكثيرين.

.. ويجب ألا يفوتنا أن جانبا من شعر المهدية قد طمس بعد الهزمة، فقد تصالح البعض مع العهد الجديد على نحو ما نعرف من أكبر شعراء المهدية محمد عمر البنا، الذي عين في منصب مفتش المحاكم الشرعية، وكان من الطبيعي أن يوارى بعض شعره الصارخ في العهد المهدي، ثم ان هناك من يقول ان الشاعر المسمى «أبو شريعة» الذي أوقف كثيرا من شعره على المهدية، قد أحرق بعد الهزيمة الجزء الخاص بمدح المهدي وخلفائه، واعتزل في قرية صغيرة حتى كان الموت، وقد يكون هناك صمت عن تسجيل فترة الهزائم كنوع من الرفض للهزيمة (٢٠)، المهم أن نؤكد على أنّ الحَمورة الشعرية لهذه الفترة ليست كاملة الظلال والخطوط، ومع هذا فلا نعدم ما يؤكد أن الشاعر السوداني كان يبتعد الى حد ما عن التجريد السائد في الشعر العربي، ومن آيات ذلك أنه قد شغل نفسه بالدَّات المحمّدية بدلا من الحديث عن الذات الالهية، ثم نراه يركز على «ذات البطل»

<sup>(</sup>٢٠) الفكر السوداني أصوله وتطوره.. محمد المكي ابراهيم ص٢٦.

المتمثل أساسا في «محمد أحد المهدي».. فلها مات في ٢٢ يونيو عام ١٨٨٥ حاول الخليفة عبدالله التعايشي أن يقوم بنفس الدور الذي قام به محمد أحد المهدي، فقد قال «أنا جار على أثره ومقتف أثره»، وادعي أن الله يتجلّى له ومعه النبيّ والخضر والمهدي. ولكن الشعر لم يساعده في هذا والخلاصة أن الحركة المهدية خلقت من السودان أمة موحدة تلتف حول مثل عليا مشتركة (٢١) وأن هذا الأثر قد ظهر في الشعر.. بالاضافة الى ابراز نكهة خاصة بالشعر تتمثّل في البساطة، والتركيز على الايقاع، والاقتراب من اللغة المتداولة في أفواه الناس.

. . .

يلاحظ أن الشعر في فترة المهدية قد تخفف الى حد ما من مظاهر الصنعة ومن روح التكلّف، ذلك لأنه كان هناك نوع من الأفكار قد نزل الى السّاحة، ثم ان المهدية قد علمت النّاس أن ينظروا من جديد الى الأشياء، وأن يتجاوزوا التبعية، ونحن نعرف أن الفكي (٢٢) جلال الدين قال للمهدي: يا سيدي العلماء يسألون عن طريقنا وعن مذهبنا فما نقول لهم على رقابنا فما نقول لهم طريقنا لا اله الا الله عمد رسول الله، ومذهبنا السنة والكتاب، ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم على رقابنا، وما جاءنا من الصّحابة ان شنا عملنا به وان شنا تركناه، وهو القائل «لو فرضنا أن كل قبيلة حفرت تمدة (٢٣) لتشرب منها، واعتادت أن تشرب منها زمنا طويلا، فجاء البحر وغطاها كلها فماذا يفعلون به ؟ هل يكتفون بأن يشربوا من البحر أم يبحثون وراء تمدهم ليشربوا منه» وفي ضوء هذا رأيناه قد غير أشياء كثيرة كانت تحكم الانسان السوداني في هذه الفترة (٢٤)،

<sup>(</sup>٢١) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٢١٨،٢٠٣.

<sup>(</sup>٢٢) القصود الفقيه.

<sup>(</sup>٢٣) ينبوع ماء. والثمد في اللغة بالثاء: الماء القليل.

<sup>(</sup>٢٤) راجع السودان في قرن. د. مكي شبيكة ٢٣٧ وما بعدها، الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ١٨٨ وما بعدها.

وكان من الطبيعي أن يتأثر بهذا الشعر، وفي ضوء هذا ظهر في هذه الفترة «الشعراء الملتزمون» بفكرة المهدية، وقد رأيناهم يصبون في المجتمع العديد من المعارف في المجتمع العديد من المعارف في المحتمد الله المقتبسات من القرآن والسنة رأيناهم يتعرضون لتاريخ السمرقندي، وللميراث، ولذكر أسهاء الأولياء، وبعض مصطلحات الفقه، والتصوف، كما أنهم لم يغفلوا التشطير، والتفسمين، والتأريخ، وذكر الأسهاء، والبدء بالشطر والحتم به، أو الحتم بالصلاة على النبي وآله، بالاضافة الى بعض المحسنات البديعية، ولكن هذا كله لم يكن بالوفرة التي كانت قبل هذه الفترة، ذلك لأن المجتمع كان مشحونا بعده من القضايا التي تدور حول قضية المهدية، وعلى الرغم من عدم وضوحها تماما ومن اختلاطها بالفكر الشيعي، وبروح التصوف، الآ أنها شغلت الشعراء الى حد ما عن الزخرفة وعن عالم البديع.

.. ولما كان هذا الشعر في الأصل يقوم على المشافهة وعلى الترنيم فانه كان مترعا بالموسيقا بصفة عامة، مع التركيز على ما يسمى «بالبديع اللفظي»، ومع الاهتمام بما يسمى «بالقافية الغنية» التي تعتمد على أكثر من حرف، وبما يسمى «بالتشريع» (٢٥)، ثم ان هناك ظاهرة التكرار للتوكيد الموجودة بغزارة في الشعر السوداني كله، ولنتأمل مثلا قول الشيخ ابراهيم أحمد هاشم:

أنت الذي لولاك ما كان الكما للمالمين وراحة المرتاح.. الخ

وقد كرر صاحب الرشفات كلمة «أنت الذي لولاك» في العديد من

حدا لمن ابدى لنا سبحانه من أمنا بهداه اذ قد صانه

<sup>(</sup>٢٥) المقصود أن يوجد الى جانب القافية الخارجية قافية داخلية، على نحو ما قال الشيخ الأمين الضرير:

أبياته (٢٦)، وبصفة عامة فأكثر الشعر الذي ظهر في هذه الفترة كان من الكامل، والطويل، والبسيط، ويلاحظ بصفة خاصة أن أكثر المداشح كانت من الكامل والطويل(٢٧).

والآن نريد أن نقف وقفة عند ظاهرة تكثيف الموسيقا في بعض الأشعار وبخاصة أشعار الصوفية، ولنقف مثلا عند بيتين للشيخ موسى ولد يعقوب الشهر بأبى قضة، فقد قال هذا العارف:

أأس أسيسا في سَيْ سَيْ وأنم نميساً في مَيْ مي وأولا أكيكا في كَيْ وأخفي الر ليشيشان

فقد أحب الشعراء هذه الأبيات وخسوها، وقد كان من هؤلاء الشيخ عبدالمحمود نور الدايم فقد قال:

«حيتي قلبي بكؤوس الحي وسمى قدري بمعاني الطي وسريت الى الحرمين لكي أأس أسيسا في سيسي وأنم نميا في مي وبفضل الله بلغت الزي وبرح الرّج مزجت ححي ونظرت لغيب غيوب الحي وألا أكيكا في كي كي

وقد كان هناك من فسر المنهوم منها بعالم الصوفية، ومن استبعد أن تكون الكلمات المبهمة قد وفدت من اللهجات الافريقية المختلفة، ورأى أن

<sup>(</sup>٢٦) راجع شعراء السودان ٥٦، رشفات المدام ١٩.

<sup>(</sup>٢٧) الطويل يتسع لكثير من المعاني ولا كمالها، والبسيط يقرب منه وان كان لا يستسع اتساعه ولا يلين لينه وان كان يفوقه في الرقة والجزالة، أما الكامل فهو يستسلح لأكثر الموضوعات، وهو في الخبر أجود منه في الانشاء \_ راجع الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٣٢١.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا الأسلوب قصد به التنفيس عمّا في النفس من مشاعر تعجز عنها اللغة «.. ولكننا في خلال ذلك نقف مكتوفي الأيدي من هذه السيسأة والكيكأة.. ولعله اذا توصل الباحثون الى معنى لغوي لهذه التعبيرات من اللهجات الافريقية أو غيرها فسوف يفتح ذلك بابا واسعا لعلاقة هذه الطرق بتلك البلدان، وهذا ما عجزت عنه بعض الشيء المراجع التي بين أيدينا (٢٨)»، وقد رأيت القضية علولة تماما في كتاب معروف اسمه نفحة الرياض البواسم في مناقب سيدي الأستاذ عبد المحمود نور الدايم، فقد تعرض مؤلفه الشيخ عدالقادر الجيلي لهذه القضية وفك رموزها ببساطة تعرض مؤلفه الشيخ عدالقادر الجيلي لهذه القضية وفك رموزها ببساطة شديده (٢٩)، و يبدو أن لهذه الظاهرة صلة بما نجده عند المتصوفة الذين

( ٢٨ ) الأدب الصوفي في السودان. د. الطاهر محمد على البشير. ٢٠، ١٥١.

( ٢٩ ) قوله (أأس الخ ) مأخوذ من الأوس بمعنى الاعطاء، ومنه قول الحريري :

#### آس أرمسلا اذا عسرى وارع اذا المسمرء أسسا

أي اعط اعطاء، وقول (في سي سي) قال في القدحاح بعد كلام والسي أرض من أراضي العرب، وقد تكون المفازة، والمعنى: أعطد هنا، أي أبدى مالي من المعالمي لأمثالي ليعلموا مكانتي، ويستسلموا لأمامتي وقوله (وأنم أيا. الخ) الجوهري: ثم الحديث ينمه تما، والنيمة أيضا الهمس والحركة، ومن قولم اسكت الله نامته أي ما ينم عليه من حركته، انتهى بحذف، وقوله (في مي مي) في هنا تعليلية كقوله تعالى لمتنني فيه، ومي اسم علم على امرأة، وفي اصطلاح القوم كناية عن ذات الحق سبحانه وتعالى كما يطلقون ليلى وسلمى والرباب وعلوي وغيرهن من معشوقات العرب، كقول ابن الفارض رضى الله عنه:

#### ياخاطب الخيطب دع المدعوى في بالرقي ترقى الى وصل رقي

وقـولـه (وأؤك الـخ) الجوهري: الأكه شدّة الحرّ مثل الأجه، الأ أن الأكه الحر المحتدم الـذي لا ربح فـيه، والأجه التوهج، وقد أناك يومنا فهو يوم أك

وأكيك، والأكم الشدة من شدائد الدنيا، وقوله (في كي كي) في تعليلية، وكي الأولى مأخوذة من الكي بالتار، وكي الثانية كي الناصبة التعليلية بينها جناس تام كقول ابن الفارض:

#### سائق الأظمان يطوي البيد طي منعا عرّج على كثيان طيّ

والمعنى: اؤجج وأؤك نار بطشي على من عارضني في وقتي، وأسعرها أي اسعار لكل من تعرض لمرتبتي بالانكار، وتعدى طوره، ولم يعرف قدره، كي يرتدع عن التطاول الى غاياتي، ويؤمن قلبه بمعجزات آياتي، فيفرق بين معجزة عيسى وحبال القوم، و يتحقق أن ليس بعد ظهور شمس ظلام.

#### ان شمس الهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب

وقوله (وأخفى السّر..الخ) أي استره بألاّ أذيعه، والسر لطيفة مودعة في القلب لا يطلع عليها أحد وقوله (لشيئان) هذا اللفظ يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون لشيء آن \_أي وقتى منعنى من انشائه لأن أسرار القوم لا تفشى الا باذن المي لمريد صادق، فيكون الحامل على اخفائه اما عدم الاذن الالهي، أو عدم المريد الصادق، القابل لايداع الأسرار وحل خلع رقائق الأنوار.. والاحتمال الثانى أن يكون قوله لشيئان تثنية شيء أجري مجرى من يلزم المثنى حالة واحدة في أحواله الثلاثة وهو شائع سائغ في اللَّسان، هذا اذا لم نضبط الرواية عن قائله بلفظ مخموص، والآ فتتبع، وعلى التثنية يكون الشيشان اللذان حملا على اخفاء السّر هما الرحة والغيرة، أما الرحة فلأن باظهاره يدعيه غير أهله فيهلكون بسبب ذلك، لأن مدعى أسرار أهل الولاية قبل تحصيلها يخشى عليه سوء الخاتمة، والحامل الثاني: الغيرة من أسرار الـرّبـوبـيـة أن يبتذل حجاب عزتها بين العامة .. ويحتمل قوله (لشيئان) وجها آخر وهو أن يكون عنى بالشيئين الحملين اللّذين ذكرا في قولهم: ان سر الحقيقة مما لا يمكن أن يقال له عملان، أحدهما أنه غالف للشريعة في نظر الملهاء، والشاني أن العبارات قاصرة عن أدائه غير وافية ببيانه، فكل عبارة قربته للذهن من وجه، ابعدته عنه من وجوه. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ألفاظا تبدو كأنها طلاسم ورطانات (٣٠).

فالقضية من وجهة نظرنا تتصل بظاهرة أثيرة في الشعر السوداني وهي ظاهرة التوكيد، واذا كان حمزة الملك طنبل قد رآها نتيجة لقلة المادة، وللمناية باللفظ دون المعنى، فاننا نراها في الشعر السوداني تأتي للتوكيد، ولمسحن جو القصيدة العاطفي بالموسيقا، ولحلق الأثر التفسي المناسب لعالم القصيدة.. ولعل مما يدل على هذا أن ما يكرر يغلب عليه في الغالب أن يكون شيئا هاما.

. . .

اذا كنا قد وقفنا في الماضي عند الصوفي فقط باعتباره قيمة كبيرة في المجتمع السوداني، فان عمد أحد المهدي جاء بشخصية «الصوفي الثاثر»، ومن ثم كان انحياز الحكام والفقهاء الى جانب الصوفي غير الثاثر ومع أنه قد صادر على رجال الفقه ورجال التصوف (٣١) بعد ذلك، الا أنه ظل

(٣٠) ضرب لهذا مثلا الدكتور عبدالله الطيب في مقدمة الحماسة الصغرى بالبيت الذي يقول:

#### أبسبَسنْ. أبسبَنْ. أبسَنْ أببي جلب الرجال من أسْ أس سني

وأكد أن هذا البيت من أناشيد الدراويش في السودان، وله مشابه، في أناشيد الدراويش في اللهجات العامية العربية الختلفة، وأن المقصود من الناقة والرّحلة هو الصّعود بالسامع الى حالة من حالات الجذب الشعري التي ليكون الانسان على مستواها يجد نفسه مضطرا الى استعمال الألفاظ السريعة، والخريبة، فالوصف الحي للناقة والرحلة مجرد موصل الى هذه الحالة من الجذب، فاذا وصل اليا هدر بالطلاسم والرطانات.

(٣١) تأمل قوله «اتركوا الكتب لكتاب الله فانها حاجبة عن فهم معناه» وقوله «ان «ان أقل أنصاره مرتبة يتفوق على الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وقوله «ان مناقب الشيخ عبدالقادر كثيرة وهي أكثر من أن تحسى، ولكن الشيخ عبدالقادر لم يزل المنكر من غيره ولكن أدنى أصحابنا اذا رأى منكرا يزيله حالا بسيفه.

ماندا ما هذا الحان التراة الترات مح تحديد مع ثقافته

محافظا على هذا الجانب الصّوفي المقاتل بحكم تكوينه، وبحكم ثقافته، وبحكم هؤلاء الـذيـن خـرجوا لمناصرته من الزّوايا والحلاوي، وغاية ما في الأمر أنه أراد ــان صح التعبيرــ فقها ثائرا، صوفية مقاتلة، وقد نجح فها أراد، وشد مشاعر السودانيين اليه فترة كبيرة، وكان من الطبيعي أن يتأثر الشعر بهذا، وأن يأخذ مسحة سودانية تختلف الى حد ما عن القوالب الجاهزة في الشكل العربي والمضمون القديم، فهذه البساطة التي سادت الشعر، والتحول الى ما سميناه بالذات المحمديّة، والذات البطولية كان أثرا من آثار الثورة المهدية، بالاضافة الى التركيز في الشعر على الظواهر الصوتية «فقد كان المهدي متصوفا والصوفية عرفوا بأنهم من أصحاب القلوب، ومن أصحاب الذَّوق، يتحركون مع نسمات القرب \_ بكسر القاف\_ وتهزهم النغمات الناعمة اللطيفة، ويستهويهم الصوت الجميل، واللحن الطروب فيتصورون جلال الله في كل لحن جيل، ثم انه من المعروف أن المهدي كان ناقدا للشعر، وموجها للشعراء بتوخى الصدق، وعدم المبالغة في مدحه، كما أنه رفض الاسراف في ذم الأعداء، والتنكيل بأسمائهم في القصائد، ودعا الى التلقى المباشر من الأصول (٣٢) على أن هناك من يشجب الشعر الفصيح المهدي ويقدم عليه الشعر الشعبي ــ وذلك لصدقه وأمانته واحاطته وتسجيله لأحداث الثورة تسجيلا دقيقا \_ ثم أنه يؤكد أن المهدي أسبغ على الشعر الشعبي رعايته، وكان ميله اليه أوضح من ميله الى الشعر الفصيح.. ومهما يكن من أمر فما نريد أن نؤكده هو أن الشعر في هذه الفترة قد اكتسب نفحة سودانية أصيلة .. وانه قد اقترب من دائرة الصدق مع النفس.. ومع الشعر، ثم وهذا الأهم نراه قد نجح في تقديم «الأنموذج

<sup>(</sup>٣٢) انظر تطور التعليم في السودان. عمد عمر بشير. ترجة هنري رياض وعمد سليمان عبدالله والجنيدي علي عمر ص ٣٧، دراسات في فنون الأدب الشعبي المهدي لقرشي محمد حسن \_ مجلة الاذاعة في ١٩٧٢/١/٩، معن أصول الشعر السوداني لعبدالهادي العمديق ص ٩٥ \_ ٩٦.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الانساني» الممثل في المهدي، بعد أن كان نجاحه من قبل واضحا في تقديم «الأنموذج النبوي» وإذا كانت الناذج في الأدب تؤخذ من مصادر متعددة كالاساطير والتاريخ، فإن «الأنموذج» الذي نجح الشعر السوداني في تقديمه كان محاطا بالقداسة الذينية.



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

البكابالشالث



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ا المحسكم الشنايي

1976:1499

بعد أن صفيت المهدية في عهد الخليفة عبدالله التعايشي، أقيمت صلاة على رُوح «غوردون»، ورفع «كتشر» العلم الانجليزي لأول مرة الى جانب العلم المصري على سراي الخرطوم، وهكذا مرّ هذا الأمر على الناس ظاهريا «كأنه أمر عادي» (١)، وقد كان هذا إيذانا بوضع البلاد تحت الحماية البريطانية، ثم كان «الوفاق» الذي يؤكد أن السودان سيحكم من انجلترا ومصر، وكان تعين كتشر بسردار الجيش المصري حاكما عاما على السودان في ١٨٩٩/١/١، وقد عمل ببطء على انحسار دور مصر هناك، الى حد أنه لم يبق لمصر على حد قول عدلي رئيس الوزراء الا التبليغ بما يصدره الحاكم «جرد تبليغ»، فاذا قيل لمم ان السودان كان ملكا لمصر قالوا إنه كان لهم دور في اعادة فتحه، وقد قاوم السودانيون بعدد من الثورات هذا النظام القائم، وقد رأوا أنه من المفيد أن يتعاطفوا مع المصرين، وقد ظهر هذا التعاطف واضحاً مع الدور الذي يقوم يتعاطفوا مع المصرين، وقد ظهر هذا التعاطف في الحرب العالمية الأولى، به مصطفى كامل (٢)، ثم كبر هذا التعاطف في الحرب العالمية الأولى، به كان أن هرّت ثورة ١٩١٩ مصر والسودان هراً عنيفا (٣)، فكانت هناك

<sup>(</sup>١) مصطفى كامل. عبدالرحن الرافعي ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) موت دنيا نحمد أحمد المحجوب وعبدالحليم محمد ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ظهر تيار ضعيف يقول «ان أهالي السودان قد رأوا بأعينهم كيا رأى غيرهم الأضرار التي عادت على مصر من جراء تعاليم مثل هذه » أما التيار الجارف فكان مع مصر والحث على مساعدتها والاقتداء بها، وقد كان حتى الصبية يرددون في الشوارع «السجن ما يهنا سعد باشا عمنا ».

\_ اللواء الأبيض أمام القضاء ص ٣٨، موت دنيا ٨٧، جريدة الأيام في ١٩٥٧/١/٣

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مظاهرات، ومنشورات، وكانت هناك قصائد ترسل للنشر في الجرائد المصرية، على نحو ما نعرف من القصيدة التي أرسلت بدون توقيع لينشرها الدكتور محجوب ثابت في الأهرام (٤).

ومن المعروف أنه تكوّنت في هذه الفترة جعية الاتحاد السرية وقد أخذت على عاتقها الاتصال ببعض المثقفين في مصر — كالدكتور محبوب ثابت — وبعض الشخصيات المهمة — كالأمير عمر طوسون — كما أنها تفتنت في كتابة المنشورات التي تدين الانجليز، وفي تعليقها في العديد من الأماكن، وفي إظهار الانشقاق بكل الطرق على نحو ما نعرف من قيام عضوين من أعضائها — هما توفيق صالح جبريل وعابدين عبدالرؤوف بازالة مظاهر الزينة التي أقيمت بمناسبة عيد ملك الانجليز (٥)، وحين وضع الانجليز يدهم على هذه الجمعية آثر البعض السلامة، وانضم البعض الى جمعية اللواء الأبيض وعمل باخلاص تحت لوائها، وقد كان معنى هذا الحزوج من جعية مساكمة يسيطر عليها الشعراء، الى جمعية مقاتلة يقف على رأسها ضابط هو المجاهد «علي عبداللطيف». نقد احتوت هذه الجمعية مفاهيم ثورة ١٩١٩ في مصر، ورأت أنه لا خلاص من الانجليز الآ

غين ونحين المقدرف البياذخ دابي المكرّ شبباب المديل غين فيداينك، غن حاينك غين غيوت وعيدا المنبيل غين المقدولية. غين المدولة غين المقدولية. غين المدولة غين وإنا غمي النيل

..ما فين تاني مصري سوداني نحسن السكسل ولاد السنسيسل راجع الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذه القصيدة للشاعر توفيق صالح جبريل ونشرت بالاهرام في ٢٦ مايو عام ١٩٢٢.

<sup>(</sup>٥) أسهم في هذا النشاط الشاعر والمغني والملحن خليل فرح، وقد أشعل الجماهير في هذه الفترة باغنيته المشهورة:

«مطالب الأمة المصرية» وكان أن قبض على الجاهد «على عبداللطيف » في يونيو ١٩٢٢ «وحكم عليه بالسجن عاما، ثم انه مهد لثورة ١٩٢٤ أن سعد زغلول حينا تولى الوزارة عام ١٩٢٤ دعا الى المفاوضات، فافترض بعض السودانيين أن الانجليز قد يتساهلون في شيء من أمور السّودان لصالح مصر، وكان أن تكوّن رأي يقول: ان السودان يجب أن يظل تحت رعايتهم وحدهم، ثم تدافعت الأحداث، ووقعت بعض المظاهرات التي هتف فيها بجياة مصر وسقوط انجلترا، وقد كان وراء هذا جمعية اللواء الأبيض التي اتخذت لها في اليوم الثالث والعشرين من يونيو عام ١٩٢٤ علما مكونا من قطعة بيضاء من القماش عليها خريطة نهر النيل، وعلى جانبها الأيسر هلال، وعلى جانبها الأيمن كلمة «الى الأمام» وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية في هذه الفترة نحو ألفين من خيرة المثقفين، ولكن الانجليز سرعان ما قبضوا على المجاهد على عبداللطيف والبارزين من أعضائها (٦)، ثم كان دخول طلاب المدرسة الحربية في جانب المظاهرات في يوم السبت الموافق ٩ اغسطس ١٩٢٤، وذهابهم الى السجن لتحيّة على عبداللطيف، وحين وضعوا في السجن اشترك معهم في الثورة ــداخلهـــ أعضاء جمعية اللواء الأبيض، وكان أن حكم على «على عبداللطيف» بسبع سنوات أخرى، ثم كان خروج «أورطة» السكة الحديدية بعطبرة في مظاهرة اصطدمت بالانجليز، وجاش الغليان في السودان، ولكن الغليان قد توقف حين اغتيل بالقاهرة السير لي ستاك في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، وكان أن أصدر الانجليز البيان المشهور الذي جاء في النقطة الخامسة منه «أن تصدر في خلال أربع وعشرين ساعة الأوامر بإرجاع جميع الضباط المصريين، ووحدات الجيش المصري البحتة من السودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التي ستعين فيا بعد » (٧) وكان أن استقال زغلول في ٢٣

 <sup>(</sup>٦) نفسه ٣٩٦، ويقظة السودان. د. ابراهيم العدوي. ٧، ٧١، كفاح جيل.
 أحمد خير المحامي ٢٥.

<sup>(</sup>٧) السودان، رئاسة مجلس الوزراء ص ٢٨.

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سبتمبر عام ١٩٢٤، وقامت بعمليات التنفيذ \_على خير وجه \_ وزارة زيور باشا (٨) وفي فترة اخراج الجيش المصري أعلن القائمقام «أحمد رفعت بك» أنه لن يرحل، وقد هزّ هذا الموقف السودانيين، فتوجهت يوم الخميس ٢٧ من نوفبر ١٩٢٤ فصنيلة من الكتيبة الحادية عشرة السودانية بضباطها ومعداتها لمعاونة الجيش المصري على البقاء، وكانت معركة حامية انتصر فيها الانجليز على هذه الكتيبة، وكان أن فرّغ السودان من الجيش المصري، وخلا الجوّ للتيار المناصر للانجليز (١).

...

في هذه الفترة القصيرة نوعا ما عمل الانجليز بقدر الامكان على تفريخ السودان من الوجود المصري، وقد بدءوا ببقايا التعليم المصري، وبمنع السفر للتعليم في القاهرة، وفي الوقت نفسه سمع بعدد من المدارس السفر للتعليم في القاهرة، وفي الوقت نفسه سمع بعدد من المدارس للمرسلين النمساويين، والمرسلين الأمريكان، كما كان الترحيب واضحا بالبعثات التبشيرية، وبارساء قواعد نوع من التعليم خاص بتسير دفة الحياة، وبوضع لبنات في صميم الحركة التعليمية هناك (١٠) والى جانب هذا كانت حركة الصحافة والطباعة بطيئة وفي خدمة النظام القائم، فاذا كانت أول صحيفة صدرت في السودان هي «الغازيته السودانية» عام كانت أول صحيفة صدرت في المودان هي «الغازيته السودانية المرطوم بعنوان «السودان» ومع أنه برزت بعض الجرائد ثم انطفأت بسرعة الا أن جريدة «راثد السودان» التي قامت عام ١٩٠٩ ثبتت فترة، وعملت على صرف الناس عن اتباع الملكية في مصر بدعوتها الى «الجمهورية وسرف الناس عن اتباع الملكية في مصر بدعوتها الى «الجمهورية الاشتراكية»، بالاضافة الى جريدة «حضارة السودان» التي كانت تحمل على المنادين بالانضمام الى مصر، كما أنها سخرت من ثورة ١٩١٩ وقست على المنادين بالانضمام الى مصر، كما أنها سخرت من ثورة ١٩١٩ وقست على المنادين بالانضمام الى مصر، كما أنها سخرت من ثورة ١٩١٩ وقست

<sup>(</sup>٨) كفاح جيل ٢٨.

<sup>(</sup>١) نفسه ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>۱۰) انظر موت دنیا ۷۲، ۷۷، نعوم ۱۷۲/۱ وما بعدها، ۹۹٤/۳، النداء ۲۵۳.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على رجال جمعيتي الاتحاد واللواء الأبيض، وأشادت في كل اعدادها بالانجليز.. ولما كان الناس مرتبطين بالأزهر، فقد أنشئوا لهم «المعهد العلمي»، كما حوّلت البعثات الي بيروت.. وفي الوقت نفسه أخذ البعض ببعض العادات الاجتماعية الجديدة.

## ٢ الشعهف هذه النترة

يمكن القول بأن هذا الجيل قد ورث مرارة المزعة، صحيح أن بعضه كان على خلاف ظاهر أو باطن مع المهدية ولكن ضياع هذا العالم الذي يحتفظ بالعديد من الملامع السودانية قد أحزن الكثيرين « . . ان هزعة المهدية لم تكن حدثا، ولا هزعة عادية، ولم تكن مجرد هزعة لثورة، واستبدال نظام بنظام، ولكنها كانت تعني انهيار عالم كامل من الأحلام المقدسة التي شاءها الشعب وآمن بها .. أحلام أقل ما فيها أن الحق سينتصر ويغمر المالم، وأن العدل سيسود الذنيا، وأن الخير سوف يفيض، وأن الذئب في النهاية سيرعى مع الغنم، والى جانب ذلك كان هناك الوعد الطموح بأن السودانيين سيكونون أنصار الله في العالم وحملة رسالته الى الأقاصي البعيدة، وأن لهم السيادة في الدنيا والشهادة في الآخرة، ثم فجأة انهار كل شيء.. بطل السحر وافرغت المعجزة من كل محتوى، وسارت جيوش «الكفرة» فوق جشت الشهداء، وعلى أنقاض القبة المقدسة، وانهزمت الفئة المؤمنة التي لم يكن مقدرا أن تنهزم » (١) قد يكون عمد المكي ابراهيم قد بالغ فى ألوانه وهو يرسم هذه اللوحة، ولكن الحقيقة تؤكد أن عالم المهدية كان مرفوضًا عند البعض وبخاصة عند المثقفين، وقد ألفت في الرَّد على القول بالمهدية رسائل متعددة شاعت بين الناس (٢).

<sup>(</sup>١) الفكر السوداني أصوله وتطوره. عمد المكي ابراهيم ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا النصيحة العامة لأهل الاسلام عن غالفة الحكام والخروج عن طاعة الأمام للسيد أحمد الأزهري ورسالة أخرى ضافية للشيخ شاكر الغزي، كما كتب الشيخ الأمين الضّرير شيخ الاسلام في عموم شرق السودان رسالة

واذا كان موقف الشاعر هو الذي يهمنا من كل هذا فان الملاحظ أن أحدا في هذه الفترة المبكرة لم يعارض من تحت السّيف المشهر، لقد واكب البعض النظام الجديد، بل لقد هلل له على نحو ما هو معروف من الشيخ على الشَّامي الذي حفظت له قصيدة طويلة في فتوح دنقلة تظهر الفرح بهذا الغزو، ويؤرخ بها لمام ١٣١٤ هـ، وقد جاء فيها :.

بسالسطيرمسن زمسن فسيثر مسن صبر كم بالتأنى نال وونيل وكم خمعت مساعى من اذا أعطى شكر لأشيء غرالحسرب عسجسل وابستدر حشد الجندود ولا وعود تعيقهم الأمسلاقساة السعدة بما أمسر رجل السياسة في الحروب الكتشر من قبيل أن يأتي زمان لا مفر همات ضرب الشيف من وحز الإبر .. تبها لقوم بالشفاهة قد عصوا أمر المليث وخالفوا ما قد أمر كم قد طغوا كم قد بغواكم اسرفوا كم ذبّحوا كم جرّموا.. وهلم جر (٣)

بشرى لجيش بالفتيح (لقد ظفر) .. حستى رأى مسلك السيلاد سأته .. بـقـيــادة الـشــهــم اللّـوا سر دارنــا .. قبل للخليفة فزيممرك ناجيا طبلب البيلاد مبليكها فترحلوا

وقد كان هناك من مدح الانجليز، وأعجب بهم ، على نحو ما نعرف من القصيدة التي القاها «عَبد الجيد أفندي وصني» أمام «الملك جورج الحامس » حينا زار «بورتسودان » في ١٧ من يناير ١٩١٢ ، فقد قال فيها:

#### ما الشمس مشرقة بصخوبان والأفسق فسيسه مسوافسر الأقسار

سماها «هدى الستدى الى بيان المهدي والمتمهدي » بالاضافة الى المعارضة بالشعر على نحوما مرّ بنا من شعر الشيخ محمد شريف، ويجب ألا ننسى ِ المعارضة الخارجية من الذين كتب لهم مثل السنوسي، والسلطان رابح فضل الله، وقد حاجمه البعض «كالسنوسي» فها ذهب اليه، وقد كان وراء ذلك تيار عام رافض في مصر وفي تركيا ووصل الأمر الى الهند.

<sup>(</sup>٣) شعراء السودان ٢٣٦، ٢٣٧.

وتسضيوعيت بعدواطس الأزهار تخستسال بن مسهسابسة ووقسار كسل المسلسوك باذآسة وصاحسار بين الأنسام لها عسظيم فسخسار شبهند النوجنود بنقنضيلها المدرار فسغسدا بسزورتسكسم رفسيسع مسسار تسأتسى .. وقسد أردفستسه بسخسزار

والتروض حين تفتقت أكمامه يومنا بنأسج من مندينة اذ غدت .. رب الجلالة «جورج» من تعنوله هو شبل « اداورد» العلا وحفيد من «ف كتوريا» ذات المآثر والتي وافسيت للسبودان سعندا طبالعا أولسيسته نسعا غسزارا فسبسل أن

والشاعر عبد الله البنا يذكر اعجابه بالأم الانجليزية وما أنجبت. ثم يقول عن الانجليز:

ملكوا البسيطة شيدوا عمراها نشروا السلام ففربوا وتقربوا رفعوا منار العلم في أوطاننا وجروا على ما يرتضيه ودرّبوا

وهو لا يخمى ، اعجابه باللورد اللنبي فيقول فيه حين زار السودان:

اذا منا قيل قند أوفى «اللني» تنظمامنت الأمنور الجماعيات وان قسلسوبسنا المسلأى سيرورا بقربك في المفاخر طاعات (٤)

ولحمزة الملك طنبل قصيدة طويلة في هذه الزيارة مليئة بالتمجيد والفخر بهذا الفاتح:

فاتح القدس.. قد تغمّدك الله بسروح المسهميمين قسدسي مسسرق في الزمان اشراق شمس جئت تستعرض الصفوف احتفاء الالحسرب بمسدفهم أو بستسرس

لك عسزم مسن السقسطسساء وذكسر

<sup>(1)</sup> ديوان الينا ٧٧، ١٧٧.

يا أجل القوّاد في الحرب شرّف فسوق عن من السبسلاد ورأس .. فأسعدونا فقد شفينا بجهل مطبق كالدجي وفقر وبؤس . وأقيموا فنحن أحوج منكم ليهد تسعمسر البسلاد ورأس وأسندوا الحكم للكرام فينا في الهوى والضلال عالم رجس وخسذونسا بسرأفسة وبسبسأس يستسمر الحسكسم بين لين وبأس عشت بالورد للبلاد وعاشت أمة مستمت بأفتخم كرسي وليدم بيننا التعاون، والاخلاص والسود.. وهمو أطميم غسرس مُ لو تنطق البلاد لقالت ألف شتان بن يومى وأمسى (٥)

ومثل هذه النبرة نجدها عند الشاعر على أرباب، ونجد قصيدة طويلة للشيخ عبد الله محمد عمر البنا يتحدث فيها عن رحلة السيد عبد الرحمن المهدي الى لندن وكيف أنعم عليه ملك الانجليز جاء فيها:

وعمت ملكا طال بالعدل ملكه وكفّاه يوم البذل والفضل أطول ..الى أن وضعت الرّحل في ظلّ ماجد صليك مهيب للرغائب يبذل فبجاد وكنان البذل منه سجية وأبقن أن الشكر بالملك أجل وصاغ لك «النيشان» قربا وحلية وان كان صاغبته الفضائل أول .. وربّلت آي الشكر حفظا ولم تزل لذكرى امرىء يوليك خيرا ترتل وقدمت سيفا حالف النصر حدة اذا سل قام الديس شكرا بال فحاز لدى نفس المليك مكانة تخبر أن الفيضل عندك يقبل كذا الحر لا بدفعه بطش وشدة ولكنه باللن والرفق يعقل فخده من المولى حباء فانه حباء الذي عن أمره ليس يغفل (١)

ورد عليك السيف لا عن زراية ولكن جع السّيف بالسّيف أشكل

<sup>( • )</sup> الادب السوداني وما يجب أن يكون عليه وديوان الطبيعة. حزة الملك طنبل ط ۲ ص ۱۹۱، ۱۹۱.

<sup>(</sup>٦) ديوان البنا ١٣٦ وقد كان السيد عبدالرحن قد قدم سيف والده الامام محمد أحمد المهدي الى مـلـك الانجـليز في حفل تكريمه، ولكن ملك الانجليز آثر ألاً

ومثل هذه النبرة نجدها عند بعض الشعراء (٧) بالنسبة للانجليز.

هـذا مـن نـاحـيـة ومـن ناحية أخرى فاننا لا نجد الشعر يقف مثل هذه الـوقـفة عند مصر، ذلك لأن الانجليز كانوا قد جعوا في أيديهم أكثر الخيوط، ولأن الأنجليز ما كانوا يرضون عن أحد يظهر المحبة لمصر، على أن بعض الشعراء كان «يخاطر» وكان ينتهز فرصة للحديث، على نحو ما نعرف من الشاعر عبد الله حسن الكردي الذي قال في وداع أحد أصدقائه المنقولين من حكومة السودان الى الجيش المصري، وقد جاء في هذه القصيدة الطويلة:

كم في الكنانة للنزيل جوار لحم الفضيلة والكال شعار أهرامهم فوق الساء مكانة وهم مسيامن الورى أخيار بذكاء فكرطارمنه شرار والفضل ليس له سواهم دار وهسواهسم بجسوانحسى ديسار والشعر في عرف الكرام وقار ما فيه من عوج اللسان عثار ماكر ليل أو تلاه نهار (٨)

یا راحلا برجی لمصر رکابه سلّم على قوم هناك أماجد فى كل جامعة لهم نشء سا .. أني يحيد الفضل عن اوطانهم قوم لهم أدب القريض بذمق نسي بهم شعر نظمت عقوده عرب لهم بالضّاد نطق معرب اني لأذكرهم بقلب واجد

و بصفة عامة فقد شغلوا بأمور الثقافة في مصر وابتعدوا عن السياسة،

<sup>(</sup>٧) شعراء السودان ٧٤٧.

<sup>(</sup>٨) شعراء السودان ص ١٧٦ - ١٨٠، ومثل هذا الموقف عند الشاعر نجده عند الشاعر صالح بطرس نفسه ١٤٣، ١١٤.

وقد كان جل اهتمامهم منصبا على الشعر فحين جاءت أول طائرة الى السودان في عام ١٩١٤، وكانت تركية واسمها «أدرميد» قال أحمد شوقى فيها بيتين فطلبت جريدة رائد السودان من الشعراء تشطيرهما فتسابق الشعراء وكان منهم الشاعر أحمد عمد صالح، ونجد للشاعر نفسه حديثا عن شوقي في قصيدته التي ألقاها بنادي الخريجين عام ١٩٢٠، وقد جاء فيها:

شوقى.. أجدت فليت شعر ي منا تنقبول وتنفيعيل أتسخسزلا أفسديسك مسن مستسرم يستسخسزك قبل في أهذا منا استكر ت أم الرحيق السلسل

وقد ضمن الشعراء محمود أنيس، وعثمان هاشم.. الخ شعرهم بشعر شوقى بصفة خاصة (٩) وقد التفت حزة الملك طنبل لعباس محمود العقاد في شعره ونشره، وقد كان مما كتبه في هذا المجال قصيدة طويلة بعنوان «بين الله والطبيعة في جنينة قصر الملا بأصوان » (١٠) وقد بدأها بقوله:

غبا عبلى أرضها الشبجر وقسد جسرى تحبسا النهسر وشيهدت حسوف بيهوت يها اله السورى ذكسر وللسنسواريسخ ذكسريسات تحسف مسن حسوفسا فسرر فأنت مستعرض صفوفا تسمسر أطسيسافيهسازمسر

تسرى بها السلين وهسو غسض وفسسوقسه حسيسة ذكسر

<sup>(</sup>٩) ديوان مع الأحرار ص ٥٨، ٥٠، شعراء السودان ٣٢٧، ٢١٩.

<sup>(</sup>٩٠) الادب السوداني ص ١٦٢ وقد جاء في هذه الصفحة «٠٠ لخص الشاعر في هذه القصيدة ما كتبه الأستاذ العقاد عن هذا الموضوع في كتابه مطالعات في الكتب والحياة ص ١٨٧ لأنه شريك له في شعوره بجمال هذه البقعة الماركة »

جنينة حدها البعر كجنة الخلد في الكر وقسارهما بخسلب الحسجس وحسنها بخسلب التنظير يسحرك الصبح إذ سفر والليل فها اذا اعتكر

أتما الذي غنى بمصر غناء حما طوال حياته فقد كان الشاعر محمد سعيد العباسي ــ ابن الشيخ محمذ شريف ــ فقد التحق في مصر بالمدرسة الحربية عام ١٨٩٩، وظل طوال حياته يذكر مصر وأساتذته بها، وديوانه حافل بالحديث عنها (١١) ، وبرغبته في اللحاق بمصر فهو يقول لبني قومه :

هيل شيدتيميوينا قيوم أسطولا عبلني البيجير مخبر أو طياتسرات بسالسم تسرمس الأعسادي بالسربس

(١١) تنبه لهذا الأستاذ محمد فريد أبو حديد الذي جاء في تقديمه لديوانه «صاحب هذا الديوان اذ يذكر مصر لا يفتأ يحن اليها حنىن الكريم الى وطنه الحبيب، وهو مثل خيار الكرام في شطر الوادي يرى أن حياة مصر والسّودان انما هي حيــاة واحدة لا تتحقق لأحد الشقين الاّ بتحققها للشق الآخر: فهو يحب لمصر الحياة لأنها للسودان، وهو يحبّ الحياة للسودان لأنها حياة لمصر، فأناشيده تخرج خالصة من قلب سيّد ينظر الى الحياة نظرة حرلم تستطع الحياة أن تستذله بما حاولت أن تستذل به الأحرار من اغراء أو عنف وبطش شديد وقد كانت قصيدته الأخيرة التي قالها عند مقدمه الى مصر شاهدة بما في ذلك القلب الكبير من نبل.

> ... كذب الذي ظنّ النظنون فزفها والناس فيك اثنان: شخص قد رأى

مصر، وما مصر سوى الشمس النبي بهدرت بسلاقب نبورهما كل البوري ولقد سعيت ضا فكنت كأنما أسعى لبطيبة أو الى أم القرى وبسقست مسأخوذا، وقيد نواظري حسدًا الجسمال تسلفتا، وتحسيرا فَارَقْهَا وَالسَّمِر فِي لَوْدُ الدَّجِي وَالنَّاقِ عَدْتَ بِهُ صَبَّاحًا مُستَقْرًا للنساس عبن مصر حبديثا ينفشري حسسنا فسهام بنه، وآخير لا يبرى

ــ ديوان العباس ص ٢١ ط ٢ و يلاحظ أن قصائده غبر مؤرخة ــ

أو حسبتسرت أقسلامسكسم لسنسا مسن الآي السغسرد كسمشل شوقسي اذ شدا والسسرافسسمسي اذ نثر ان لم تسكسونسو هسم فسا هذا التعالي والصَمَر؟(١٢)

على أنه يأخذ موقفا حاسيا حين يهاجم «القومية السودانية» لما اشتم منها أنها دعوة للانفصال عن مصر تحت شعار «السودان للسودانيين.. الذي أوصى به المستعمر وأملاه» (١٣)

وما تريدون من قومية هي في طلبتم الغرض الأسمى بتسمية لقب أو اسم أقام الغافلون له وما أرادوا بين الله اذ وضعوا في عنوا لا ترضوا بيانعه لا تخدعوا ان في طيات ما ابتكروا ليصبح النيل أقطارا موزّعة

رأيي السراب على القيعان رقراقا كأن بالاسم تحريرا واعتاقا سوقا ... فأنشأت الأغراض أسواقا جمع الشتات ولا للحق احقاقا وان أصاب هوى منكم وان راقا معنى بغيضا وتشتيتا وارهاقا وساكنو النيل أشياعا وأذواقا

#### \*\*\*

اندلعت في هذه الفترة ظاهرة الالتفات الى الينابيع الاسلامية الأولى، ولقد كانت تتمثل أساسا في عهد النبوة، وكان ما يشغل الشعراء منها الحديث عن النبي، وكانت وقفتهم الكبيرة تتركز عند الاحتفال بالمولد النبوي، وعند الاحتفال بالعام الهجري، وقد أوما الى هذا الشاعر محمد مهدي مجذوب حين قال «.. الشعر عند مشايخي موهبة من الله، ويقتضي القيام بشكرها أن تقتصر على النبويات، والابتهالات، ولابد أن يكون

<sup>(</sup>۱۲) ديوان العباس ٦١.

<sup>(</sup>۱۳) نفسه ۹۰.

الشعر صالحًا للغناء في ليالي المديع، يشترك الناس فيها جيعا بنية صادقة، والايقاع والرضوح شرط فيه » (١٤)، وفي الحقيقة لقد كان هذا الشعر يحتشد الله كثير من الشعراء ومن المستمعين، وكان وسيلة مشروعة لاثبات عروبتهم واسلامهم في مواجهة عمليات القهر السائدة، وفي الوقت نفسه كانوا «يُستقطون » أشياء كثيرة من نفوسهم على هذه القصائد، واذا كان أسلوب النتراجع ليس غريبا على الشخصية السودانية على نحوما نعرف مثلا من قضية الهدية ـ وليس غريبا على الشعوب المظلومة بصفة عامة ـ فأننا نرى أن الشعراء في ظل المناسبات المشروعة قد عملوا على الالتقاء بالناس في العديد من الأماكن التي يجيء في مقدمتها ساحات الموالد، و يندر أن عُبد شاعرا في هذه الفترة لم يقل في هاتين المناسبتين ــ بل لقد أسهم في هذا بعض المسيحين (١٥)، وقد اشترت في هذا المجال قصائد عبدالله البنا (١٦)، وقصائد عبدالله عبدالرحن، وقصائد عثمان هاشم، والملاحظ عليها أنها تسبح في أجواء دينية، وأنها تلفت المسلمين الى ماضيهم، وتباهى بهذا الماضي العالم، على أنه كان هناك من كان يجل المناسبة اطارا عاما ليدلى برأيه في السياسة، على نحو ما نعرف من الشاعر عبدالرحن شوقي الذي بدأ قصيدته في المولد النبوي بقوله:

<sup>(</sup>١٤) مقدمة ديوان الشرافة والمجرة.

<sup>(</sup>١٥) انظر في شعراء السودان ص ١٣٩ قصيدة الشاعر صالح بطرس في الاحتفال برأس السنة المجرية، وله قصيدة في جامع أم درمان يدعو فيها الى اكمال بنائه ص ١٤٠.

<sup>(</sup>١٦) انظر تعليق صاحب كتاب شعراء السودان «.. وقال يخاطب الهلال وهي من . خير قصائد الأستاذ وقد سبق أن نشرتها في كتاب آداب العصر فآثرت نشرها مرة ثانية حتى تكون أجود قصائده كلها مجموعة في عمل واحد، وحتى لا يتحب عشاق هذه القصيدة وهم كثيرون جدا في التفتيش عليها في كتاب آخر قال:

يا ذا الهلال عن الدنيا أو الذين حدث فان حديثا منك يشفيني.. ..الــــــــخ

نديمي من سلاف الخمر هات أترفسى أن أضام وأنت حر فحدت عن بني النيلين قوما بأنا ننتمي حسبا وهدا بعرز صليم نحيا ولسنا وألاً يبصروا في النيل قرنا

وشنفني بذكر الماضيات وتسمح أن تلن هم فناتي بأدنى النيل أو أعلى الفرات الى ما بالجزيرة من رفات مشالا للشجاعة والنبات ولا بطلا يعد من الكاة(٢٧)

وبعيفة عامة فشعر «الرجعة» هذا ـ كيا قيل ـ قد آثر السلامة، وقد تنبه عبدالله عبدالرحن وهو واحد من شعراء الالتفات الى الماضي الى هذا في قصيدة فقال:

أو كلم جاء الحرم تخطب ونقيمها بدوية حضرية والناس تسمع معجبين كأنما والتسحف تنثر والجرائد تنتي حسى اذا ولى الحرم مدبرا أنا لا أحدثكم بماضيه ففي كنا وكانوا لا نريد سماعها

هدا بحبیه وهذا بندب منها البیان بکل وجه سکب فسّاهمو شاد مجید مطرب والقارشون مخطیء ومصوب ذهبت بهم أهواؤهم تشقب ماضیگیو روت الرّواة وأطنبوا هی قالة صرفتکو أن تدأبوا

و بصفة عامة فالقارىء لقصائد الاحتفالات العامة قبل ثورة ١٩٢٤ يحسّ بشيء من القلق، وبشيء من الخوف، ويحس أنها «تعتمل بثورة غامضة، وهي على غموضها سطحية غير واعية اذ اعتبروا ما رأوه من ترك

<sup>(</sup>١٧) شعراء السودان ١٩٩ وبعد هذا البيت بيت مكسور تخطاه الباحثون وهو في الغالب خطأ مطبعي، والملاحظ أنه بدأ قصيدته بالحديث عن الخمر، ومثل هذا نراه في قصيدة عائلة لمبدالله عبدالرحن أولها:

أدرها بسعد نسوسات السعشي كسميست الليون كالخد الوفسي وهناك من يرجع ذلك الى الأثر العبوفي ــ الشعر الحديث في السودان عمد ابراهيم الشوش ١٨/١.

الدين وفساد الأخلاق، وبدايات التنافر والخلاف نزوة طارئة، يمكن ازالتها ببضع حكم صاخبة تهتز لها المنابر بالتصفيق، أو بعض النصائح التي تحفل بها الكتب المدرسية ويرددها العامة، ومن ثم انصرف الشعراء الى هذا الجانب التعليمي الوعظي يحسبون أنهم بذلك يحمون الأمة من انهيار الأخلاق (١٨).

ولعل مما يشفع لمؤلاء الشعراء أن الأمة كانت خارجة من هزيمة لا تزال تعاني منها ، وأن أسلوب «الرّجعة» كان سلاحا ولم يكن مجرد حنين، ولم يكن مجرد تذكر!

يلاحظ أن الخط الصوفي مازال يحافظ على وجوده في المسيرة السودانية (١٩)، وقد ازدهر هذا الخط وتعتق بعض الشيء بعد فترة انكسار المهدية، ثم ان المهدية اذا كانت قد ذو بت الطرق لصالحها، وغيرت أسهاء أتباعها من الدراويش الى الأنصار، الآ أن صبغة التصوف ظلت ملتصقة بها على نحو ماهو معروف من الدعوة الى الزهد، والرغبة في الآخرة عن الأولى، والبساطة التي فرضت على الجميع لبس الجبة المرقعة، والغاء الرتب والألقاب (٢٠).

<sup>(</sup>۱۸) نفسه ۵۰.

<sup>(</sup>٢٩) هناك من يقول بأن الشعر السوداني «مصاب بالقوفية المزمنة على طول جرى تاريخه »فالشعر العربي هناك وليد بيئة صوفية متدينة، ويمكن أن يقال ان هذه الصلة موجودة ابتداء من الفترة الوثنية التي كان فيا الكاهن يقبض على زمام الحياة تماما، وكان ان احتل شيخ الطريقة القوفية مكان الكاهن في هذا النظام الاجتماعي، وكان أن عنت الطريقة عند الفرد «الضمان الاجتماعي، وكان أن عنت الطريقة عند الفرد «الضمان الاجتماعي» . . راجع ما جاء في أصول الشعر التوداني لعبد الهادي الصديق ص ٨٥٠ ٨٠.

 <sup>(</sup>٣٠٠) تاريخ الثقافة العربية في السودان ١٢٠ -١٢٣ .. يلاحظ أن الطريقة التي استعمت على المهدية هي «الميرغنية».

أما الحكم الثناثي فقد سمع بعودة هذه الطرق، وباذكاء الصراع الخفي بينها، وباظهار الاحترام لأقطابها، بل لقد جذبوا الى الحفلات الرسمية، وجما يذكر في هذا المجال أنهم حضروا بمناسبة تتويج ملك بريطانيا، وأنهم نسامروا مع الحاكم العام وبطانته في ود ظاهر، وبينها هم في هذه المسامرة سمعوا من يؤذن في القصر لصلاة العصر، وعرفوا أنّ الشيخ قريب الله أبوصالح هو الذي أمر بالأذان، ويقال انه لم يتبعه للصلاة سوى واحد فقط، أما الباقون فقد آثروا مجاملة الحاكم العام، وقد تعرض لهذا في قوله من قصيدة طويلة:

تعرّض قوم للوصيد بعمدهم يدينون دين الكافرين بتركه ويدعوهم داعي الصلاة محيملا والله قال قال قال المائية والمروا المائية والحروا المائية والحروا المائية والحروا المائية والحروا المائية والحروا المائية والحروا المائية والمائية وال

لتركهم المفروض في حفلة «السر» وتأخيره عمدا حياء من الكفر فيرمونه جهلا مضلا ورا ظهري نصلي صلاة العصر قالوا له «بدري» لدعوته .. هل كان هذا من الفكر وسمعهم قل لي: أيا حيرة الأمر(٣١)

ما يهمنا أن الطرق الصوفية قد ازدهرت في هذه الفترة، فاذا كان الأستاذ عبد المحمود نور الدايم مازال مشدوداً بصفة خاصة الى شخصية الرسول بحيث دخل شعره فيا سمي «براتب السعادة» (٢٢)، فان الشيخ قريب الله يضرب في هذا العالم بعمق على نحو ما هو معروف من منظومته المسماة «منظومة الحروف» والتي منها:

<sup>(</sup>٢١) راجع رشفات المدام ص ١٦٦، الأدب الصوفي في السودان ص ١٦٦٠.

<sup>(</sup>۲۲) أول الراثية

يساوسسول الله يساخير السبشر يساامسام السلايسن يسازيسن الخبر يساجسال الحسق يسابسدر السلاجسى يساكسنسوز السريساروج السمسود يسابسدور الم يسابحسر السنسدى يسامسماني الحسق يساسر السسود سراجع جامع الأوراد ط ٣ ص ٨٢٠٨١.

أدعوك بالذات وبالأساء ... ودلني عليك باخبر خيب عليك باخبر خيب الباز على الباز عافظا دوما على الأنفاس حتى المعيون باطنا تراكا حتى تقرّ العين بالوصال ويسمعن من ملك الالهام ... مستأنسا بالنّفس الرحاني وبعدها يغنى عن الأكوان

ياخالق الأرض مع السّاء حتى لكم على الولا أسير ولا أرى الآ على اجتياز مشتغلا بالله لا بالناس حتى يسر القلب بالتلاقي ويستقر القلب في حاكا ويلبسن من خلعة الجمال علوم ربّي الواحد العلام مستغرقا في الله غير عاني (٢٣)

ومن خلال ديوانه رشفات المدام نحس بنوع من الوجد الصوفي و بوثبات تحمله الى الآفاق العليا ، و برغبة في أن يكون شعره في خدمة الانشاد المذا كان اهتمامه بالجانب الموسيقي في البحور الشادية والجزوءة ، وفي بعض الموشحات التي تخدم الترديد الجماعي ، حتى ولو كان هذا على حساب الاحكام اللّغوي ، ثم ان الرّصيد الذي وراءه هو رصيد الصوفية ، ولهذا نراه قد استخدم بعض مصطلحاتهم ، ورموزهم على نحو ما نعرف من قصيدته التي يقول فيها :

قفوا له ساعة ثم ابعثوا رسلا فعندما سمع الركب الخطاب وعى فأدركوه وقالوا لا تخف دركا وأوصلوه وقد زالت خاوفه

يأتوا به تؤجروا باركب أساء وأسرعت منه فرسان بهيجاء بشراك زال الوني ما أنت بالناثي وفاز بالتصر في أوقات سرّاء (٤٢)

ومن اللذين ضربوا في عالم التصوف بسهم وافر الشيخ ابراهيم التليب،

<sup>(</sup>۲۳) نفسه ۵۱ ــ ۵۰.

<sup>(</sup>۲٤) رشفات المدام.

فقـد أثر عـلى طائفة من شعراء التصوف في عصره، وبخاصة الشيخ محمد سعيد العباسي، ومما يذكر له أنه لم يشغل الا بعالم الصوفية، والمتصوفين، فقد كان يقول شعرا ليضمنه قول ابن الفارض:

يحشر المعاشقون تحت لواثي وجسيع الملاح تحت لواكا او قول عبدالغنى النابلسي:

وهس روح سهبتها ذات أمر وأنسا هسائم بسذاك المسهسب

وتخميسه لبعض ما قال العارف بالله الشيخ الحرّاق معروف .. وبصفة عامة فقد سار في الدرب الذي سار فيه شعراء التصوف على نحو قوله:

مطبئني مليحة الحسن لبي وسيتني ببدلها والتأبي ودعستسنسي السي السغيرام بيرميز السوادعياه الجيمياد جياء يبليني .. ينانديني الى المدامة هينا هينيء الكأس واستعد لشربي وأدرها عسلني صرفا فاني آلف المزج من مياه السحب ضاق صدري بل فاض قدري الى أنَّ قلت: حسبي من الخلاعة حسبي! (٢٥)

وهذا النّفس الصوفي المشتعل موجود في شعر الكثيرين، وبخاصة منظومة أسهاء الله الحسني لسيدي الدردير التي أولها:

تباركت يا ألله رتى لك الثنا فحمدا لمولانا وشكرا لربنا (٣٦)

<sup>(</sup>٢٥) عن الشاعر السوداني عمد سعيد العباس. د. أحمد عبدالله سامي ١١٦ وما سدهار

<sup>(</sup>٣٦) جامع الأوراد ص ٢٤ وهمي منظومة طويلة تعدد أسهاء الله الحسنى، وتطلب منه العفو والسّلامة، وفيا طلب بتكرار بعض الأبيات أكثر من مرّة، وهي =

ونجد هذا النفس الصوفي في ميمية الشيخ مصطفى البكري التي تبدأ بقوله:

### الهي بأهل الذكر والمشهد الأسمى بمن عرفوا فيك المظاهر بالأسها (٧٧)

ت أساسا تعتمد على الاسم ومشتقاته : ويا باعث ابعثنا ، وياحق حققنا، ويا مميت أمتني، ويا ضار ضرالمعتدين، ويا نور نور ظاهري وسراثري، ثم يطالب «بالكشف المقدس»، و «بجمع الجمع».

# وهب لي أيا ربّاه كشفا مقدسا لأدري به سرّ البقاء مع الفنا وجد لي بجمع الجمع فضلا ومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا

واذا كان الكشف في عرفه هو زوال الحجب عن عين القلب ليشاهد علوم الأنوار وغبآت الأسرار، فان قوله جمع الجمع يعني أن للعموفية مقامات: منها مقام الفضاء، ومنها مقام البقاء، وأمّا جمع الجمع فهو مقام أعلى من هذين المقامين، ومعناه أن يأخذه الحق بعد بقائه فيسكره في شهود ذاته تعالى فيصير مستهلكا بالكلية عها سوى الله تعالى، فنهم من يبقى بهذه السكرة الى الموت كسيدي أحد البدوي ومنهم من يرد الى القسحو عند أوقات الفرائض والقيام بأمور الخلق كسيدي ابراهيم المسوقي واضرابه ويكون رجوعا لله بالله بالعبد بالعبد، وهذا الرجوع يسمى «الفرق الثاني» وأما الوصل فهو تلذذ القلب بشهود الحق بعد زوال الحجب الظلمانية والنورانية، فان دام له هذا الشهود يقال له وصل الوصل: أي الوصل الكامل، كقولهم: سرّ السر وعيد العبد مبالغة في كمال الشيء.

كما انها تطالب «بالجذبة »

### ومن عمليمنا ياودود بجذبة بها نلحق الأقدام من سار قبلنا

والمقصود هنا: نفحة تجذبه عن كل ما سوى الله.

ثم هناك صلاة على النبي والأملاك والرسل، وتوسل بعدد من الصوفية.

(٢٧) جامع الأوراد ٧٥٧ وما بعدها، يتكلم فيها عن النور المحمدي، وفيها يسأل الله =

كها نجده في قصيدته السماه المنبهجة والتي مطلعها:

### قسم نحسو هساه وابتهسج وعملى ذاك المحيا نعج (٢٨)

- بأشياء كثيرة كالعرش، والفرش \_يقصد الأرض\_ والأسرار التي ستر جمالها، وبأهل الفنا والسكر والصحو والبقا، وبأهل الانكسار، وبالذين أسقموا بالميل الى الله .. من أجل التقبل والعفو والمسامحة والتوبة والتحنن، ومع أن هناك خللا في بعض القوافي، وأن بعض الأبيات لا يستقيم وزنها الآ بنوع من المد والترنيم، الآ أن مما يشفع لها أنها وضعت أساسا للذكر والترنيم.
- (٢٨) نفسه ١٦٤ وما بعدها، والقصيدة من المتدارك الذي يتفق وحركة الذكر السّريع، وهي تطالب ابتداء بالوقوف أمام باب الأستاذ، أي الشيخ الداعي الى الله على بصيرة، فالوقوف شرط للوصول الى الله تعالى قال سيدي الرفاعي: من ليس له شيخ فشيخه الشيطان، وان المريد ينال من الله تعالى بركة شيخه بقدر أدبه وحفظ حرمة شيخه م يطالب بدخول الحان، ومقابلة الخمار الذي من حوله السرج، ذلك لأن المطلوب هو الشرب والطرب، وكل هذا موصل الى جال الله.

عــذلـي واقصر عـن ذا الحسرج · دعني في البسط وفي الفرج صسبّت عند الواشي السّمج صسرفا، واتسرك للسمستنزج أصير بسه مسن ذي الهسمسة

یا صادل قلبی ویك فده كم تعدلنی؟ لم تعدرنی؟ أذنی لحبیبی صاغیة یا صاحب حان الخمر أدر وأدر كاس الأسرار ودعنی

.. وهناك دعوة لتكرار بعض الأبيات ثلاث مرات، والقصيدة تختم بالصلاة على النبي، وبالسلام على الحلفاء الأربع، والجديد هنا أنه يتبعهم «بالمهدي» مما يدل على أن فكرة المهدية عميقة في هذا المجتمع، فهويقول:

### .. وعسلى المهدي وعشرته المشبع في زمن الوأج

والمراد هنا فكرة المهدية مجردة التي تقول بخروج المهدي آخر الزمان، ذلك لأنهم يقولون: ان أحاديثه بلغت مبلغ التواتر فلا معنى لانكارها، أما الوأج فهو الجوع الشديد.

واذا كان هذا الشعر الصوفي ضعيفا ركيكا في بعض جوانبه، الآ أن هناك من كان له اسهام فيه بجزالته المعروفة، وباقتداره على اللّغة على نحو ما نعرف من الشيخ محمد سعيد العباسي، فقد كانت له انعطافة الى هذا الجانب فهو ابن الشيخ محمد شريف، وكان له دور في الطريقة السمانية، ولهذا تشيع مصطلحات الطريقة في شعره، على أننا نراه يسبح في هذا العالم حين يتكلم عن أسرته على نحو ما نعرف من قصيدته في رثاء أبيه، وفي قصيدة «آلي» (٣٩) وفي قصيدته في الشيخ عبدالمحمود التي تعرض فيا لقضية ضربه ألف ضربة، والتي يقول فها:

أنا من قد علمت ودا وقربي فاسقني من صافي دنانك كأسا من شراب .. من لم يصب منه حظا فتنى ينجلي فؤادي المعتى وأرى سالكا طريقة قومي منج ابن البشير، والعارف الشمان .. وإذا ما صفا لهم قلب صب وترقى حتى الى حضرة الاطلاق فنتجلى له الاله فأخفى

لا أناديك من مكان بعيد هي كأس الخياة كأس الخياة كأس الخياة كيس الخيف ويون عودي ويطيب الجني، ويون عودي من كرام الآبا كرام الجدود (٣٠) ذي الفيض، والأمام الجنيد فاصطفوه نادوه فيمن نودي ذات الأسرار، والتسجيد كل شيء جيال ذاك الشهود

على أننا نراه يسبح في هذا العالم في قصيدته «عبر الأيام» وفي قصيدته «النفحات السمانية»، ثم ان له انعطافة نحو تخميس وتربيع بعض الشعر الصوفي المشهور، فقد خمس بيتي الشيخ الشبلي (٣١)، وشظر بيتين

<sup>(</sup>۲۹) ديوان العباس ص ١٨٣، ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٠) في الديوان ص ١٩١ من كرام الآباء كرام الجدود.

<sup>(41)</sup> 

هواي أنم وهل في ذلك من حرج أنم ملاذي وأنم في الدجى سرجي يا سادة قويت في حبكم حججي (لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني)

مذكورين في النفحات السمانية، وتخميسه لقصيدة ابي مدين الغوث مشهور (٣٢)، وهذا الحسّ الصوفي سيشكل الكثير من جوانبه الشعرية، فهو في أكثر شعره يستعمل مصطلحاتهم ورموزهم ويرقى الى مراقيهم، ويستعمل الاضمار بدلا من الاظهار، ويكثر من النداء للبعيد، ومن التأوه، واظهار المواجيد.. على أن الملاحظ أنه ارتفع بهذا التراث الصوفي، ووضعه \_ رعا لأول مرة \_ في اطار الجزالة العربية.

صحيح أن هناك من شارك في التعبير عن الحس الديني كالشعراء عبد عمر البنا، وعبدالله عبدالرحن، وعثمان هاشم، وبخاصة في مناسبات مولد النبي وهجرته وقد شارك في هذا بعض المسيحيين كالشاعر صالح بطرس ولكن الذي لوّن هذا الجانب بالتصوف وارتفع به عن السرد التاريخي كان عمد سعيد العباسي (٣٣).

اذا كان الولاء للصوفية هو ولاء للمناخ الروحي الذي كان يعيش فيه المشاعر، فان الولاء للبيئة يعتبر من سمات الشعر السوداني في كل العصور «.. والمكان بذلك يقودنا الى تحديد الشخصية الاقليمية للشعر السوداني،

قىلبي بكم يا سراة الحيّ في شغف دممي بعهد ربوع الظاعنين وفي بالله عطفا على حبب لكم دنف ( فـان رضـيتم فـيـاعزّي و يا شرفي وان أبيتم فن ارجولمصياني)

(٣٢) قد لا تجد في السودان من لم يحفظ قصيدة أبي مدين، وقد خسها الشيخ عبدالمحمود نور الدام، وسبّعها شقيق الشاعر الشيخ عمد ياسين بن محمد شريف، ثم خمسها هو وهي تبدأ هكذا:

قم جرّد العزم للطاعات مبتدرا وراقب الله تحمد في القباح سري وان ترد صحبة فالمستشاريري والمحبة الفقرا هم السلاطين والسادات والأمرا)

ـــ ديوانه ٢٦٣.

<sup>(</sup> ٣٣ ) راجع الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٤١٨ وما بعدها.

وسمنا من البعد المكاني هنا ما يقف وراء الاقليم من امكانات توضع التفاعل بين الاقليم والوحدات الختلفة وما الأدب الآ واحد منها، بل هو عنصر هام بما ينسجه من العوامل الطبيعية والبشرية، وما يورده من صور متعددة الأسباب والنتائج.. اذن فلابد من العامل الفني للجغرافيا» (٣٤) وبعسفة عامة فهناك التفاتة واضحة للمكان في هذه الفترة بالذات، ذلك لأن الشعراء الذين عاصروا الهزية، أو جاءوا بعدها أرادوا أن يتحسسوا وطنهم من جديد، وأرادوا أن يدللوا على أنهم أصحابه، ولأمر ما رأيناهم يحسنون الوقوف في أوائل القصائد على الأماكن، ومع أن هذه الظاهرة ظاهرة عامة في الشعر العربي الآ أن التشبث والاكثار منها في هذه الفترة له دلالة خاصة، ثم انهم كانوا يعمقون هذه الظاهرة المكانية بالاتداد الى ماضيها، وخير من أجاد في هذا ألجانب الشاعر محمد سعيد العباسي على ماضيها، وخير من أجاد في هذا ألجانب الشاعر محمد سعيد العباسي على فو ما هو معروف من قصيدته الشهيرة التي عنوانها «سار بين القديم والحديث» والتي مطلعها:

خان عهد الهوى وأخلف وعدا ظالم، أحرق الحشاشة صدا (٣٥)

وله قصيدة بعنوان «مليط» (٣٦) نظر اليها نظرة جالية، ومع أنه أسقط عليها بعض المفاهيم السياسية الآأنه قدّمها في صور ملّونة \_وأكاد أقول في موسيقا ملونة \_ ومطلعها:

حيّاك ملّبط صوب العارض الغادي وجاد واديك ذا الجنّات من واد

ومثل هذا نجده في قصائد بعنوان «وادي هور» (٣٧) و «النهود »

<sup>(</sup>٣٤) اصول الشعر السوداني. عبد الهادي الصديق ٤. (٣٥) دبوانه ٣٢.

ر ٣٦) بفتح الميم وكسر اللام المشددة مركز من مراكز دار فور بالسودان ص ٤١.

<sup>(</sup>٣٧) اسم لواد يقع غربي السودان، وحوله من الآثار ما يدل على أنّه كان مهبط حضارة قديمة. ديوانه ص ٢٠٠

و «دارة الحمراء» و «وادي الربدة» وعروس الرمال، واذا كان قد رسم في شعره أكثر من صورة زاهية، فهو قد يذكر بعض الأماكن كجيرون في الأصل موضع من متنزهات دمشق كناية عن مرتع لهو أيام القببا، فهو من ذكر الحل وارادة ما كان فيه (٣٨).. المهم أن الشّاعر يرتكز في ديوانه على المكان، وإن المكان يشكل القصيدة عنده.

واذا كان الشعر السوداني بصفة عامة يهتم بالأماكن \_ كنجد \_ وبالأماكن الروحية \_ كمكة وزمزم والحطيم \_ كنوع من المدخل للقصيدة، فانه في المقام الأول يهتم بالبيئة في بلاده على نحو ما نعرف من تعرض الشاعر حسيب علي حسيب لبلاد «عديد التحل» و «جبل رشاد» و «دامرة» وقد يوسع الشاعر «المشهد» فيقدم منطقة بأثرها على نحو ما نعرض الشيخ عبدالله البنا لمنطقة «البطانة» فقد جاء فيها:

فلوسكنت معنا البطانة يكفيك من دنياك كلب صيد تسمنع السفس من الأرانب إنسا أذا أمسطسرت السماء البلنا من حولنا عظام وبسقسر الحسي فسا دوي والفأن والمعزى تبيت حولنا اذا ثغين مغربا في الساحه والناس عندنا جيعا اخوة غنن ألفنا سكن البريه

لما رأيت مشلها مكانة يكون للغزلان مثل القيد ومن حليب لبن ورايب فأرضنا جميعها خضراء كأنسقا قسروبها العصي غيسا كحبنا أطفالنا عمد في نياحه وهم لذي المرعى الجميل أسوه لحسن ما فها من الحريه (٣٩)

وقىد تكون القصيدة وقفا على طلل على نحو ما فعل الشاعر شفيق فهمي مينا ، وقد تكون وصف دار على نحو ما فعل الشيخ ابراهيم محمد مدني، وقد تكون وصفا

<sup>(</sup>۲۸) نفسه ۱۸، ۱۰، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۰۱،

<sup>(</sup>٣٩) ديوان ألبنا ١٦٨، ١٦٩.

لمشهد على نحوما فعل الشاعر توفيق أحمد، وقد تكون في جامع على نحوما فعل المساعر صالح بطرس (٤٠)، وقد يطل الشاعر من مدينة على منظر على نحوما فعل الشيخ عبدالله عبدالرحن حين نظر إلى النيل من مدينة «مدنى» فقال من قصيدة طويلة :

من وراء الرَّجاج أرضو اليه وكان الطلام شام عليه عدمي على الموج في عارضيه و ترمي على المروج الوسيعة صورا للحباة كانت بديعة خلعت حسنا عليه الطبيعة (13)

رف فيه النبات حتى كأني وكسأن المياه صفحة خد وكسأن المياه صفحة خد وكأن التحان من جانب الشمسوطلال الجميز، والقلع والشد ووجوه السيات تحلو وتبدي ليس أدعي الى السرور كروض

وقد تمتد رؤى الشاعر فيصف باريس وما فيها من ظباء، وقد يقدم فصل « الخريف » \_ وهو الفصل الزّاهي الحبوب في السودان \_ في لوحات مكانية جيدة. (٤٢).

#### \* \* \*

امتدادا لظاهرة الذات المحمدية، والذات المهدية، نرى أن هناك انعطافة جديدة في الشعر السوداني نحو الالتفاف حول شخصيتين هامتين هما شخصية السيد على الميرغني \_ زعيم المختمية \_ والسيد عبدالرحن المهدي \_ ابن الأمام المهدي وزعيم الأنصار \_ مع تعريج قليل \_ على شخصية الزبيرباشا، ونحن نرى الشعراء يحرصون على وصل أنشابهم بالنبي عليه الصّلاة والسّلام، واذا كان مدح السيد على الميرغني يغلب عليه التصوف و بعض جوانب الذين، فآن مدح السّيد

<sup>(</sup>٤٠) شعراء السودان ١٣١، ٧٨، ١٠٠، ١٤٠.

<sup>(</sup>١١) الفجر الصادق ١٢٢.

<sup>(</sup>٤٢) ديوان البنا ١٦٤، ١٦٥.

عبدالرحمن المهدي يغلب عليه التعرّض للجوانب السياسية ولذكر أحداث الهدبة (٤٣).

.. وامتدادا لتقاليد الشعر العربي رأيناهم يتغزلون في أول قصائد المدح، ويتغزلون غزلا تقليديا مليئا باللّوام والوشاة، ويخرجون عن المعقول، على حدّ ما نعرف من الشيخ أحمد يوسف نعمة الذي يصف السّودانيات ببياض الوجوه، وأنهن يجلسن في الحدائق يتعاطين الحمر و يبرزن سافرات (٤٤).

.. وظاهرة الرئاء تسير في نفس الاتجاه القديم من التعرض للرئاسات على نحوما هو معروف، فقد رثوا في هذه الفترة الكثيرين يجيء في مقدمتهم الزبير باشا، وكتشنر، وان كانوا قد تنبهوا على غير العادة الى رثاء الأب والابن والعمم والمشقيق والصديق، و بعض المواطنين الذين يتعرضون للأخطار كما في رثاء من نكبتهم الأمطار في عطبره عام ١٩٢١ (٤٥).

وفي الوقت نفسه لم يهملوا بعض الجوانب الاجتماعية ، فقد فرحوا كثيرا بقيام مادي الخريجين عام ١٩١٨ ، وأكثروا من الشعر فيه ، وصاحبوا بالشعر كل نشاط كان يقام فيه ، على نحو ما قيل من تبني النادي للتمثيل ، كما تعرضوا لقضايا المرأة ، وحرضوها على التعليم ، كما شجعها البعض على السفور وحرضها أخرون على الحجاب . . وعلى وهن ذكروا في هذه الفترة بالعرو بة ، وأوقفوا كثيرا من شعرهم على التغني باللغة العربية وقد كان في مقدمة من سارفي هذا . الاتجاه الشعراء عبدالله البنا ، محمد سعيد العباسي ، وعبدالله عبدالرحن ، كما أن الكثير ين كانوا أسرى التشطير، والتخميس ، والاقتباس بصفة عامة (٤٦) !

<sup>(</sup>٤٣) ديوان البنا ١٣٤، ١٣٥، ١٣٨، ١٣٠، ١٤٤، مع الاحرار لأحمد محمد صالح ص١٣٠.

<sup>(</sup>عع) شعراء السودان ٩٠.

<sup>(</sup>ه) شعراء السودان ٧٦، ٨٥، ٨٦، ١٤، ١١٢، ١٨٩، ١٨١٠

<sup>(</sup>٤٦) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٤٤٩ وما بعدها.

.. كما أنمه أخيـرا كـان لهـم انعطافهم نحوالفخر، والتأريخ، والحديث عن الخمر، والاخوانيات، والحلافة. والحديث عن مصر، وعن الحرب الطرابلسية.

\* \* 4

يمكن القول بصفة عامة إن الشعر السوداني كان يصب في الأنهار القديمة ، ولكن اذا كان لابتد من توضيح بعض سماته في هذه الفترة فانها كها ذكرنا تتلخص في تبني فكرة التصوف ، وفكرة المهدية ، والاحساس بالمكان ، بالاضافة الى محاولة المتتوأم مع ما جد من أحداث سياسية واجتماعية في البلاد . . وقد جرى الشعر السوداني على عادته القديمة من الاهتمام بكل ما يعطي غدقا موسيقيا ، و بكل ما يذكر بالأنفام التراثية ، على أن مما يذكر له في هذه الفترة هو نزعة البعض الى الجانب القصصي ، ومن ثم نجد لفتة الى الشاعر عمرين أبي ربيعة ، وقد رأينا هذا التأثر عند الشاعر عبدالجيد وصفي الذي يذكر أنه أحب ، ثم أرسل رسلا لمن أحب ، ثم يكون هناك حواربين الرسل و بين الحبيبة «أم ما على المناح » :

فلما ألسما بلغاها رسالتي ولكنني مأسورة في شراك من فعادا، وقصا لي الحديث الذي جرى وجبت الفيافي في الذجى نحوحتها على منظر منها وقفت وتشمع ولوكان يدري أن لي منك سبعة فنك الجفا والصد والبعد والعنا ومنى الرضا والصبر والصفح والوفا

أجابتها «لازال ودي باقسيا يرى العاران يوما سواه يرانيا» فقمت وبعد السقم نلت شفائيا وكان أنيسي ذكرها ثم هاديا وأنزلت في رحب السماح رحاليا أنادي بذل كي تجيب ندائيا ومتي بلا ريب اليك ثمانيا وهجر واعراض وطول سقاميا مآكى وآمالي وجهدي وماليا . . الخ(٤٧)

.. وقد أكد القصة التاريخية في السودان الشاعر عبدالله البناحين قدّم

<sup>(</sup>٤٧) شعراء السودان ٢٠٩، ٢١٠.

مطولته عن عثمان بن عفان، ثم انه كان أول من انتفع بحكايات كليلة ودمنة، وذلك في قصيدته «السلحفاة والبطتان»، وهي تدور حول غدير معشب كانت به سلحفاة وبطتان، فلها جف الغدير حزنت السلحفاة فدار جواربين الجميع خرجا منه بحيلة يحملان فيها السلحفاة بعد حملها بوساطة حبل الى ماء آخر على شريطة ألا تفتح السلحفاة في فترة الحمل فها حتى لا تقم، وفي الطريق عجب الناس من المنظر وسخروا ففتحت السلحفاة فها غفبا «فسقطت قتيلة النسيان» ثم يكون الحتام هو الحكة الآتية:

### وهكنذا من نسى النصيحة يرجع بالحرمان والفضيحة

وهناك قصة بعنوان «أنا والأعرابي» تدور حول رفض المدينة ثم الرضا عنها أخيرا، وهناك قصة «الناسك والأوهام» وتدور حول رجل يحلم حلها من أحلام الميقظة ثم ينتهي منه بلا شيء، ثم قصة ابن الملك وأصحابه الذين تفاخروا بما يملكون وكان على كل واحد أن يقدم برهانا على ما يذهب اليه وقد وجه هذا الجانب وجهة تعليمية الشيخ بابكر بدري (٤٨).

.. ثم انه كان هناك نوع من الضغط السياسي، ومن ثم رأينا بعض الشعراء يميل عن التصريح الى التملميح وبالتكنية برموزعن الأشخاص والبلدان، وقد كان في مقدمة هؤلاء الشاعر محمد سعيد العباسي، فهو يقول:

يا سعد سعد بني وهب أرى ثمرا فجد فديتك للعافي بعنقاد وان في بعض ما قد عاف شاربكم أعتاب ذي القضل يحيي وابن عباد (٤٩) وهو يقول:

### فيها مارسيسرى ولا تخدعي فينتزع القرط يا ماريه (٥٠)

<sup>(</sup> ٤٨ ) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٤٤١، ٤٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤٩) يقصد بعض السودانيين الذين أثروا دون أن يقدموا لبلادهم شيئًا ص ٤٢.

<sup>(</sup> ٥٠ ) يقصد بمارية مصر، ويقصد بالقرط السودان ٧٤.

وقد كان يقصد مصر في قوله:

كأس خبرينزجي فقاقع خبر وزيسن نساخسرة السسجسر ودعى معبدا دعى اسحاقه قد ظمسننا بنت الكرام فهاتني (و) يابنت ساجعة الريّاض (و) اسمعينا «جنان» لحنا شجيا

.. ومما يدل على هذا ما جاء في ديوانه تعليقا على هذه الأبيات :

وثـنــاء يــروى، وأوريــت زنــدا المره يـولـي الاحــــان بدءا وعودا شـدُّت بن البـغـاة والناس سدا ( 1 هـ) «جبس »اسمع أوليت قومك فخرا نحن من قد علمت ودا، وآنت جئت في السد بالعجاب فهلا

وعلى كل فقد كان لجوء الشعراء الى هذه «الحيل الفنية » ضرورة في فترات التضييق عليهم، ومما يلاحظ أن هذا الاتجاه أعطى للشعر عمقا، وحمل

<sup>(</sup>١٥) جبسن: اسم مهندس الخزان وبانيه يخاطبه الشاعر فيقول له جثت في السد بالمعجاب فهلا شدت بين البغاة والناس سدا يعني بين المستعمر وبيننا.. وهناك كنكتة طريفة: عندما زار بعض أعضاء حزب الأمة (منذ عامين) لندن، زاروا هذا المهندس في داره، فقال له بعضهم ان عندنا بالتودان شاعرا يعجب بك وذكرك في شعر قاله، فقرموا عليه الأبيات، وقالوا: يريد بقوله: هلا شدت بين البغاة والناس سدا.. يريد الشاعر بالبغاة: المصريين، وقد سرجبس هذا فترجت له هذ الأبيات ونشرت في الغد بكل الجرائد الانجليزية بلندن. سمعت كل هذا التفصيل عمن كان مع رفقائه من حزب الأمة في دار هذا المهندس بغواجي لندن، و بعد سماعي هذه مع رفقائه من حزب الأمة في دار هذا المهندس بغواجي لندن، و بعد سماعي هذه النكتة قلت لرئيس هذا الحزب والقائم بأمره والذاعي اليه: أتوسل اليك بكل من تحب الآ ما جمعت بيني و بين أكبر رأس انجيزية في هذا البلد \_أي الخرطوم \_ تحب الآ ما جمعت بيني و بين أكبر رأس انجوننا الأقربون. فسكت ولم يجب \_ ديوانه ص ٣٧.

القارىء على التفكير، والوصول الى المطلوب بعد نوع من المماطلة الفنية ( ٧٠ ).

...

واخيرا.. يكون لا مناص من تسجيل تلك الحقيقة المرة التي تقول: أين كان الشعر من ثورة ١٩٢٤ وما دوره في التحضير لها ؟ فا حزنا عليه في هذا الجمال محدود جدا، ولمل أبرزه تلك القصيدة التي هربت الى جريدة الأهرام المقاهرية وكان نشرها في ٢٦/٥/٢١ (٥٣)، وهي تلك القصيدة التي كتبها توفيق صالح جبريل، وتقول:

أيها النقوم لا تهرّوا النفيولا سمتمونا العذاب ضيقم الأر إن أردم اصلاحننا قند فعلم

أصدا الرَّعم أودى بنا الفقر فقبيح أن نرتضي الذل دهرا كمل ينوم تبندو بشوب جديد عملمتنا الأيام ما قد جهلنا

بـأنـف الحـرّ أن يـعيـش ذليـلا ض عليـنا حتى هوينا الرحيلا فـاعـذرونا اذا مللنا الدّخيـلا

فعطفا فقد صبرنا طویلا ونسری مالنا لکم مبذولا من دهاء فحسبکم تبدیلا و فلسنا نطیق عبنا ثقیلا

( ٥٢ ) ذكر حسن نجيلة في ملامع من الجتمع السوداني ص ٣٠٧ أن الشاعر العباسي حل ديوانه الخطوط للرقيب ليحصل على موافقة بالنشر، فأخذ يقلب الرقيب في الديوان، وحين وصل الى مطلع قصيدته ذكرى أيام الشباب.

زِدْ عندوا أزدك من حسن صبري وأذفسنسي كسأس السعداب الأمرّ

شطب عليه ، فقال انه مطلع غزلي ، فقال الرقيب انه مطلع سياسي لأنك تمدح حسن صبري باشا \_وكان رئيسا للوزارة المصرية \_ فا كان من الشاعر الا أن ضحك برارة ، وجمع ديوانه وخرج مؤجلا عملية الطبع .

(٥٣) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ص ٤٤ وما بعدها.

قد تنقطبت وما شفيم غليلا فان، والشعب ما يزال جهولا سمسلا باليا، وجسا نحيلا يوم وافي يجرّ سيفا صفيلا؟ أصبح السيد النبيل ذليلا بين مصر وبيننا موصولا؟ ونسراه مسدونا ما قسيلا؟ يل واستمطر العذاب الوبيلا(16)

تلك عشرون حجة بعد خس فادعيم نشر الحضارة والعر ما اكتسبنا الا الشقاء كسانا ويح قلبي ماذا يروم «ألنبي» جمع الجمع، أرهب القوم حتى أتسراه يسريد يسفسم حبيلا ولساذا تسراه يملسي عليهم جل من ملك الذخيل فجراللا

ثم كان صممت الشاعر توفيق صالح جبريل عن القورة على الرغم من أن أنحاه محمد صالح جبريل كان أحد أبطالها، وهو نفسه كان من المؤسسين لجمعية الاتحاد السريّة، وقد ضحى بالكثير من أجل تحمسه للاتحاد مع مصر «بيد أن نظرة واحدة الى المناخ الوطني لجيله تضعنا أمام الظروف التي أفضت به لتلك العزلة عن المجتمع الكبير» (٥٥) وهناك نص يشير الى هذا المناخ يقول ان أحد أعضاء جعية الاتحاد قد وشى بها الى

توفيق ابن بشيركم ضعيها ومنسحها السمودان خير كمفاح

<sup>(</sup>١٥) قال المبارك ابراهم: القوم هنا هم الرؤساء الدينيون، وزعاء المشائر الذين طلب اللويد النبي «الاجتماع بهم بسراي الحاكم العام بالخرطوم، ونظم الشاعر هذه القصيدة في استقبال الفيلد مارشال اللويد «النبي» عندما زار السودان سنة ١٩٢٧، واللويد هو نائب ملك بريطانيا في مصر، والحاكم المحودان سنة ١٩٢٧، واللويد هو نائب ملك بريطانيا في مصر، والحاكم المحقيقي لوادي النيل يومذاك، وكان حاكم السودان العام يعمل تحت ادارته، وقد نشرت هذه القصيدة بجريدة الأهرام دون امضاء \_ أفق وشفق. توفيق صالح جبريل ١٦٦/٣ \_

<sup>(</sup> ٥٥) مقدمة أفق وشفق ٩/١، وله بعد ذلك التفاتة الى ما حدث في الثورة في رئائه لبشير عبدالرحن، وهي القصيدة التي أولها:

صمويل عطية الذي كان يعمل في غابرات الانجليز، ومن ثم حدث انقسام بين أعضاء الجمعية فهناك من قال بحل الجمعية، وهناك من عارض كالشاعر ابراهيم بدري الذي قال:

عسهد قسوي لم تسزد مو وي من أجل الشر من أجل فسرد خائن والمسرد يسقسطىع زنده أعداد حبّ الأصفر الرّ خان السبلاد وما درى مهلا عليه فسوف ير ويرى نتيجة ما جنّت

و الحسادئات سبوى ازدياد يف وأشرف القصد الجهاد؟ تسبيعون حل الاتحاد؟ خوف التستم والفساد نسان عن يسج السرشاد أن الحسيسانية شرزاد سف في قيود الاضطهاد كفاه من ضرب العباد(٢٥)

ويكن أن نرى هذا بين الطلبة على نحو ما نعرف من القصيدة التي ألقاها توفيق أحمد في كلية غوردون، والتي نحسّ منها التضييق الذي كان سائدا، فقد جاء فيها:

هيهات أترك ما عشقت وان مت أخسلاصة الأفساد إن بلادكم ونخاف أن يمضي الزّمان وكلّنا هيا الى عمل الصلاح فإننا .. فلرعا نهض المهيض بقدرة الله

فيه فنعم عقوبتي ونصيبي.. تشكومن التفريق والتخريب في اللهووالتحبيب والترغيب في موقف حرج النتاج عصيب الكرج.. وليس ذا بعجيب

ولأمر ما كثر شعر الشكوى والتبرم من الحياة في هذه الفترة على نحو ما نعرف من شعر صالح عبدالقادر، وعشمان حسن بدري، والطيب السراجي، وقد يشفع لحؤلاء ما قاله حسن نجيلة «.. كان السيف مصلتا والأضواء مسلطة عليهم، والشعر ليس كالغناء، فالاستدلال على صاحبه

<sup>(</sup>٣٩) الشعر في السودان. د. عبده بدوي ٤٤٣ وما بعدها.

سَهل، ولا تنس أنهم كانوا موظفين في قبضة الحكومة تراقب كلا منهم رقابة دقيقة، وتحصى كل شيء عددا، ولنذكر من الشعر للخاصة، وما كانت الجماهير في حاجة اليه»، ومن ثم كانت غالفة الدكتور محمد مصطفى هذارة الذي رأى أن الشعر زاد الجماهير في مثل هذه الانتفاضات (٥٧)، والواضح أن هناك شعرا قيل قد وصلت أخباره، ولكنه ضاع لأنه كان يعتمد على الذاكرة، ذلك لأن الجالات كانت مطوية عنه، وأغلب ما وصل الينا منه كان بدون توقيع وتم نشره في مصر.



<sup>(</sup>۷°) تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان. د. عمد مصطفى هدارة ص١٠٣٠.

البَابالىابْع



# | فـتـقاللخلص من الحكم الأجنبي

اذا كانت ثورة عام ١٩٢٤ ثمرة لفيق الناس بالحكم الانجليزي في العديد من الجالات، وعلى رقعة كبيرة من الزّمان \_ بالإضافة الى التأثر بشورة ١٩١٩ في مصر وبالحرب العالمية الأولى \_ فإن الأسباب المباشرة كانت الاجتماع الذي عقد في منزل السيد عبدالرحن المهدي في ١٠ من يونيو عام ١٩٢٤، والذي تمّ فيه اقرار مبدأ أن تنفرد انجلترا بحكم السودان بعيدا عن مصر (١)، ومن ثم تحددت علة روافد في مواجهة هذه الفكرة فرأينا من يدعو الى القومية السودانية، ومن يقول بوحدة الوادي، ومن يظهر في صوته الاتجاه العربي، أو الدعوة الاسلامية .. المهم أن أصحاب هذه الروافد كانوا يرفضون الحكم الانجليزي، ومن ثم رأيناها تتداخل في الاتجاه الذي مثله على عبداللطيف والذي تحددت ثورته باسم «اللواء الأبيض» الذي مثله على عبداللطيف والذي تحددت ثورته باسم «اللواء الأبيض» الشورة لم تكن متكافئة مع قوة الانجليز، ومن ثم كان اخادها بعد الاندلاع بعنف، ثم كان «تفريغ» البلاد من المصريين، وكان تشديد القبضة على بعنف، ثم كان «تفريغ» البلاد من المصريين، وكان تشديد القبضة على

<sup>(</sup>۱) لتوضيح هذا نذكر أن سعد زخلول حينا تولى الوزارة عام ١٩٢٤ دعا للمفاوضات مع الانجليز، وقد خشي بعض السودانيين من مجاملة مصر على حسابهم، وكان أن أرادوا قطع الطريق على المفاوض المصري بطلب انفراد الانجليز بحكم السودان، وقد مقدت جريدة «الحضارة» لهذا الاتجاه.

<sup>(</sup>٢) جاء في محاكمته في ١٩٢٥/٣/١٦ توله «هتاف للك مصر والسودان. أعلله لكون مكدونالد قال وجريدة الحضارة قالت: ان السودان يعدّ جزءا من انجلترا فلك هيّج الناس، وقلنا نقاوم السودانيين القائلين باستثنار الانجليز بالسودان، هذه كانت طريقتنا لابداء رأينا في حالة عدم ثبوت الحالة الحاضرة، كما نفضّل المصريين على الانجليز ونريد ضمّ السودان لمصر»اللواء الأبيض ص نفضّل المصريين على الانجليز ونريد ضمّ السودان لمصر»اللواء الأبيض ص

المواطنين .. وما يهمنا من هذا كله أنّ الانسان السوداني قد أصيب بالإحباط لا مرة واحدة بل مرتين، فقد ضاعت ثورة المهدية على يد الانجليز وكان أن حمل مرارتها ، ثم ها هي ثورة أخرى من ثوراته تضيع بعد أن أخمدت بعنف . . وهكذا خلا الجو للسياسة الانجليزية في البلاد، وأصبح الانجليز يحكمون البلاد حكما مباشرا، ولم يسمح الانجليز بقيام كيانات سياسية ، ومن ثم تكوّنت جعيات كان طابعها العام ثقافيا ، فقد تكوّنت للخطابة ، وانشاد الشعر، والمطالعة والمراجعة جعيات ، ومن هذه الجمعيات صدرت عدة دعوات هامة في بناء المجتمع السوداني، كالدعوة الى التعليم الأهـلـي، والـرّغبة في التعليم في القاهرة، وتشجيع الرّياضة، وتعليم المرأة، فلها كان عام ١٩٢٩ ظهرت بعض الجمعيات السرية التي تمارس السياسة ، وعلى الرغم من العودة «الإسمية » للجيش المصري بمقتضى معاهدة ١٩٣٦ الآ أن هذا قد شد من أزر السودانيين ومن تماسكهم أمام الانجليز، ولقد كان من أروع الثمار التي نضجت في هذه الفترة ما يسمّى «مؤتمر الخريجين» الذي ظهر كقوة مؤثرة في فبراير عام ١٩٣٨، فقد التف حوله نحو ألفين من الخريجين، وشهد أول اجتماع له ألف وثمانون خريجا، وكان أن دفع أفكارا اجتماعية وأدبية الى المجتمع تسامح الحكم فيها أولا، ولكن حين نادى المؤتمر بإنشاء جيش وطنى سلطت عليه الأضواء بعنف، واذا كان الرأي العام متعاطفا مع مصر، فإنه لا يمكن اغفال اتجاه آخر كان ينادي بالتعاون التام مع الانجليز، وكان يقول بأنه ليس بيننا وبين مصر الآ «حسن الجوار والمشاركة في ماء النيل» (٣).

ثم كان السماح بتكوين الأحزاب، وكان دور الزعامات الدينية المتمثل أساسا في دور الختمية من خلال السيد الميرغني، ودور السيد عبدالرحمن المهدي من خلال المهدية، وكان دور الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي، ثم كان أن توقفت أشياء كثيرة خلال الحرب العالمية الثانية فقد

<sup>(</sup>٣) راجع كفاح جيل ٥٩ وما بعدها.

شددت الرقابة على البلاد، ثم كان موقف مصرحين ألغت في عهد مصطفى النحاس معاهدة ١٩٣٦، ثم كانت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ وكان أن قدمت مذكرة في ١٩٥٢/١١/٢ جاء فيها «.. تؤمن الحكومة المصرية إيمانا وطيدا بحق السودانيين في تقرير المصير، وفي ممارستم له ممارسة فعلية في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة » (٤) ثم كان دورها في ادماج عدد من الأحزاب التي تتعاطف معها في حزب يسمى «الحزب الوطني الاتحادي » برثاسة اسماعيل الأزهري، ثم كان تتويج هذا كله باتفاقية تنعس على «.. تقرير السودانيين مصيرهم في حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل من مصر وبريطانيا وأي دولة أخرى، أو الارتباط مع مصر، على أن يسبق ذلك قيام الحكم الذاتي الكامل في السودان فورا » وقد وضعت هذا الاتفاقية المشهورة والمعروفة باسم اتفاقية السودان عام ١٩٥٣، ثم كان اختيار السودان للاستقلال التام عن مصر وبريطانيا، وكان اعلان مولد الجمهورية السودانية في ١٩٥١/١٥١ (٥).

#### 000

في هذه الفترة انتشرت ظاهرة التعليم، وأسهمت مصر في هذا بدور كبير، وكان إرسال عدد من البعثات الى انجلترا ومصر، وكان انتشار الصحافة والطباعة والنشر، والنوادي العلمية والأدبية، ومع أنهم تفتحوا على المثقافة الانجليزية، والمصرية، الآأنه تكوّن جيل جديد بين جيل المرارة والميأس ينادي بالقومية السودانية، ويحاول أن يزيل عنها التأثيرات البعيدة عنها، وقد كان في مقدمة الداعين هزة الملك طنبل وعرفات رئيس تحرير مجلة الفجر.

ويجيىء دور حمزة الملك طنبل في عدد من المقالات التي نشرت في جريدة الحضارة ثم صدرت في كتاب طبع طبعة أولى عام ١٩٢٧

<sup>(</sup>٤) السودان. رئاسة مجلس الوزراء ٢٩٣.

<sup>(</sup> ٥ ) السودان للسودانيين ١٠٤.

بالقاهرة (٦) بعنوان «الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه» وهو ابتداء يدعو الى ما يسميه ابراز صورة صحيحة للأدب السوداني، ووسيلته الى ذلك التمسك بالأخلاق وبالبساطة «..اننا لا نحتاج لكثير من العلوم، ولكنمنا نحتاج لكثير من الأخلاق الفاضلة. ان البساطة مظهر من مظاهر الجمال فلنلتزمها ولنحطم قيود هذا التكلف الممقوت الذي هو نتيجة التقليد الأعمى البارز في كل مظهر من مظاهر حياتنا » ثم نراه يقف الى جانب الشاعر المطبوع لا الشاعر المقلد، والذي تكون صورة نفسه كاملة في كل شعره لا في قصيدة واحدة من قصائده، وفي ضوء هذا نراه يقف عند ظاهرة الصّدق، ورأيناه يشجب ظاهرة التشطير فيقول «.. هب أن قصيدة ابن الفارض «ترابيزة» كهذه بأربعة أرجل مصنوعة من خشب الصندل الزكى الرائحة (الذي لا يوجد في غير روضة ابن الفارض) وهب أن مشطر القصيدة نجار دفعه الاعجاب بهذه «الترابيزة» الى تشطيرها بحسب ما يقتضيه فن التجارة، فصنع بين كل رجل وأخرى رجلا (من خشب جيد أحضره هو) ثم صنع بين كل درج وآخر درجا، وهكذا فاذا يكون الحال! حل عجيب: لا «الترابيزة» كما سبق أن رأيناها، ولا هي لابن الـفارض، ولا هي لهذا التجار، ولا هي على روائها وحسنها الأول» (٧) ثم انه يخطو خطوة الى ما يريد حين يقول اننا لو وضعنا كل المعارضات في

<sup>(</sup>٦) طبع طبعة ثانية في بيروت عام ١٩٧٧، وعلى الرغم من أنه يقول في المقدمة ان كتابه لا يشبه «الديوان» للعقاد والمازني لأنها متحاملان، الآ أن كثيرا من أفكاره تنطلق من مفاهيم العقاد النقدية بصفة خاصة، ثم انه سرعان ما وقع في التحامل على نحو ما هو معروف مثلا من ص ٣١، وهو أساسا معجب بالعقاد على نحو ما نحسه في أكثر من موضع من صفحات كتابه، وعلى نحو ما نعرف من مواطن الاستشهاد بأفكاره ص ٣٦، ٣٨، ٥٠. وقد لخص بعض مقالاته في قصائد كما في القصيدة بين الله والطبيعة في جنينة قصر الملا بأسوان ص ١٦٧

<sup>(</sup>٧) الأدب السوداني ٦٥.

كفة ميزان، ووضعنا بعض الأبيات التي يسخر منها الناس هنا للشيخ حسن البدري في كفة، لرجحت أبيات الشيخ حسن التي تقول في صدق وحس سوداني:

جاء الخبريف وصبّت الأمطار والنباس جمعا للزراعة ساروا همنا المربع تباروا ألغ(٨)

يقول «وبصرف النظر عن درجة حرارتها فهي تعطيك صورة صحيحة لوجه من وجوه الحياة في السودان، هل فهمتم مرادنا؟ نريد أن يكون لنا كيان أدبي عظيم، نريد أن يقال عندما يَقْرَأُ شعرنا من هم خارج السّودان: ان ناحية التفكير في هذه القصيدة أو «روحها» تدل على أنها لشاعر سوداني، هذا المنظر الطبيعي الجليل الذي يصغه الشاعر موجود في السودان، هذه الحالة التي يصفها الشاعر هي حالة السودان، هذا الجمال الذي يهم به الشاعر هو جال نساء السودان، نبات هذه الرّوضة (أو هذه الغابة) التي يصفها الشاعر ينمو في السودان، وهو يعيب على الشعراء الاستهلال بالغزل والنسيب والتشبيب، ويطبق هذا على ما قاله الشاعر علي أرباب لأن غزله في أوائل القصائد يتنافى مع الصدق، ومثل هذا الحديث عن الناقة، والحديث عن الفخر، كما أنه يدين التكرار لأنه في الغالب «نتيجة قلة المادة والعناية بالألفاظ دون الماني، وهو عيب نذكر المغالب «نتيجة قلة المادة والعناية بالألفاظ دون الماني، وهو عيب نذكر أن دعاة المذهب الجديد في مصر انتقدوا عليه شاعرها الكبير حافظ بك ابراهيم، ثم انه يذهب الى أن ما يقوله الشعراء لا يخرج عن كونه جريا ابراهيم، ثم انه يذهب الى أن ما يقوله الشعراء لا يخرج عن كونه جريا وراء التقليد، أو أنه على حد تعبيره «تحلية بضاعة» (٩).

وعلى كل فنحن نراه من أجل تحديد الملامح الحاصة للأدب السوداني، يـدعو الى الابتعاد عن تقليد الشعر العربي، ويدعو في الوقت نفسه الى ما

 <sup>(</sup>٨) الهمز ضروري لاستقامة الوزن والحش بمعنى الحصد.

<sup>(</sup>٩) الأدب السوداني ٩٥ وما بعدها، ٨٦، ٩٤، ٢٠٠.

يسميه اختصار الأدوار التي مر بها الأدب المصري من قديم وجديد، ووسيلته الى ذلك الصدق مع النفس ومع البيئة، ولهذا رأيناه يدين الحديث الذي كان يدور في مصر حول «الادب العالمي»، فهو يراه سرابا، أما الماء الحقيقي فهو «الأدب القومي» بل انه يرى أن الحديث عن العالمية دليل على عدم نضج (الأدب القومي) (١٠).

وهذه الآراء لم تبعد كشيرا عن شعره، فنحن نراه في مقدمة ديوانه يقول: لقد خالفت في هذا القيوان بعض أصول اللغة عالفة طفيفة متعمدة، وذلك بالوقوف على المفعول ـ وغيره من الكلمات الموضوعة بين قوسين ـ بالسكون تمشيا مع أصل «اللهجة» والوزن(١١).

ويجيء الحدور المنادين بالشعر القومي في وضوح وفي مقدمتهم محمد أحد المحبوب (١٢)، وقد حلت لواء هذه القضية مجلة الفجر التي كانت مقصورة على الشعر ودراساته والتي حلت لواء الشعر في عامي ١٩٣٤، ١٩٣٥، بعد أن صممت صوت مجلة «أبولو» في مصر، وقد بدأ بتصوير الواقع السوداني الذي كادت القومية أن تفقد معناها فيه، وكادت العربية كذلك أن تكون مجهولة به، ثم تعرض لمادة هذا الأدب الذي يجب أن يؤخذ من حياة الناس، ويشيد بالابطال والبطولات، وبعبارة مختصرة يجد مادته في أخلاق

وقد صرت مذخبت عني (شقي) مذ أشغلت بجسافا بالي فليست تعود «خط الودع» سعدت بقربك يا صاحبي (ن) السعر أصبح درعه (بالي)

(و) وتحسلسف ان لم أنسل ما تسرى فسليست تعود « (و) جريا على الرّمل المذهّب يومنا جريا (وسير)

(١٢) كنتب عدة مقالات تدور حول هذه القضية وما يتصل بها ابتداء من المجلد الأول ـــ العدد الثامن الصادر في ١٦ سبتمبر ١٩٣٤، ثم تمّ نشرها في كتاب بعنوان نحو الغد صدر عن قسم التأليف والنشر بجامعة الحرطوم عام ١٩٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه ص ۹۶، ۱۰۷.

<sup>(</sup>١١) انظر مثلا قوله:

الأمة حيدها والذميم، ليقبل الناس على الحميد، وينصرفوا عن الذميم، أما معدات هذا الأدب فهي الجمال والسهولة والوضوح والموسيقا والتعبير عن نفسية الشعب «فنحن بما عندنا من عصبية للعرب، وما خصنا الله به من عقيدة اسلامية ثابتة تنتظم جل أفراد الأمة لا يمكن أن يتجه شعرنا القومي نحو الهمجية والالحاد، لأنه سيلاقي من سخط الشعب ما يكبح جاحه، ويحكم عليه بالموت الأدبي، وبما عندنا من محافظة على الاخلاق ورعاية للدمار لا يمكن أن يتجه شعرنا القومي نحو الاباحية أو انتهاك الأعراض واهمال الحمى »، ثم نراه يحاول رسم مثل عليا للحياة السودانية المقبلة في عدد من الميادين، ويدعو الى خلق شعور قومي ينتظم البلاد، والى تذوق الجمال في كل مظانة بدلا من التظر اليه عن طريق «العاطفة التناسلية » ومع أنه معترف بواقع السودان القاسي الآ أنه يغضب على الذين يقولون ان بلاده «بلاد الجحيم» وأنها «العظمة» التي يدور حولها الصراع (١٣).

ثم ان قضية قومية الأدب قد برزت بروزا واضحا حين أصبحت مناظرة يدور حولها الحديث في نادي خريجي المدارس، وحين انتقلت القضية الى صفحات مجلة الفجر، وكان أن ظهر تيار يقول: ان الثقافتين في مصر والسودان لا يمكن أن تنفصلا لوجود صلات في اللم واللغة واللين، وتباينا بين عادات وتيار يقول: ان هناك اختلافا بين طبيعة البلدين، وتباينا بين عادات السكان الى غير ذلك من الظواهر التي تحتم قيام ثقافتين منفصلتين، وهناك تيار حاول التوفيق حين نادى بالتعاون بين الثقافتين مع عافظة كل منها على المميزات والخصائص، وقد اشترك في طرح هذه القضايا الصحفي على المعيزات والخصائص، وقد اشترك في طرح هذه القضايا الصحفي المعيري المقيم في السودان حسن صبحي، والأديب محمد عبد القادر حزة الذي أرسل برده لينشر في العدد الحادي والعشرين من عجلة الفجر، أما عصمد أحمد عجوب فقد كان واضحا في عملية الفصل بين الأدبين، وقد قال ان الأدب القومي في مصر ذاتها جديد لم تمض عليه سنوات «وحتى

<sup>(</sup>١٣) نحو الغد ١١٣ وما بعدها، ١٣٣ وما بعدها، والعظمة بتسكين الظاء.

الآن لم نر نتاجا جديرا بأن يسمى قوميا » ذلك لأن شوقي وحافظ وأحمد محرم يجرون على طريقة العرب، ويسوقون الحديث عن التوق والخيام والهوادج، ويتخزلون في سعاد ودعد وهند، ولا يحفلون بزينب وفاطمة وبشينة، ثم ان المقاد والمازني لا فرق بين شعربها في المعاني والتخيلات وبين شعر «توماس هاردي» أو «شلي» فهو شعر انجليزي في لغة عربية، وأما النثر فحتى بداية هذا القرن كان سَجِماً مقفى، وما «حديث عيسى بن هشام » للمويلحي ببعيد، وأما كتاب العصر فهم بين نزوعهم الى التجديد ومحاولة اللحوق بالغرب، وبين محافظتهم على أسلوب عبد الحميد الكاتب وبيان الجاحظ «لم يتقدموا خطوة الأ ليتأخروا خطوات »، وأدباء الشباب المذين يحاولون ادخال القصة أو الاقصوصة والمسرحية لا تتعدى كتاباتهم الشرجة اذا كانوا أمناء، والمسخ اذا لم يكونوا كذلك (١٤)، ثم يذهب الى القول بأن الأدب المصري سيطول جهاده قبل أن يكون قوميا بالمعنى الصحيح، ثم يقول ان الأدب السوداني الذي نوده لم يظهر حتى الآن، ولكنه يطمع في ظهوره مستقلا عن مصر، وبظهور هذا النوع من الأدب في البلدين سيكمل كل منها الآخر، ثم يختم مقاله بقوله «.. فاعذرونا يا اخواننا المصرين، وساعدونا على ما نريد لأن في انفصال الأدبين وقيام كل منها بذاته خيرا للبلدين، وثقوا أننا لا نرضى بكم بديلا، ولكننا لا

<sup>(</sup>١٤) نفسه ١٧٧ وما بعدها ويقول « .. والأثر الأدبي الذي قرأته ورأيت بين سطوره حياة مصرية صحيحة هو كتاب الأيام للدكتور طه حسين، ولكني ما كنت لأخطيء هنا وهناك أصبعا لطريقة «أناتول فرانس» في معالجته لتباريخ حياته.. وكنت اتهم الدكتور بأنه مقلد لا يستطيع الابتكار، ولكن طلاوة الأسلوب، وتلاحق المصور البيانية، وفرر المعاني حلتني لأغفر الذلة ولأشيد بفضل الدكتور على الادب المصري خاصة والأدب العربي عامة.وهو يشبت شيئا من المصرية لفكري اباظة في «الضاحك الباكي» ويأخذ عليه التأثر الضعف اللغوي والفني، وللمازني في «صندوق الدنيا» ويأخذ عليه التأثر «بارك توين» و «جيروم جيروم».

نستطيع أن نقول لكم اننا نفضلكم على أنفسنا فهذا منطق لا يقبله

وقد رسم لِبُثُ الشعور القومي اتجاهات ثلاثًا هي: تحويل عصبية القبائل الى عصبية وطنية شاملة، وذلك بأن يلقّن الأطفال في قصص مبتكير بطولات عثمان دقنة، وعبدالله ولد سعد، وعبد الرحمن النجومي، وعمد أحد المهدي، بدلا من أحاجي النيلان، وقصص السحرة «وحبذاً لو نظمت قصص هؤلاء الأبطال في شعر عربي يحس جلاله الشباب الناهض المثقف، وفي غناء سوداني يفهمه ويسيغه الجمهور والأطفال »، اما الاتجاه الشاني فيدور حول كتابه تاريخ السودان من أقدم المصور حتى الوقت الحاضر، ذلك لأن الأمة اذا جمهلت تاريخها لا يتيسر لها الشعور بقوميتها، على أن يحكم الصدق كل ما يكتب، أما ما يكتبه الأجانب والمغرضون فائه يقتل الشعور القومي، وهو يعتمد في هذا على قول «ابراهام لنكولن »: ان تاريخ واشنطون عن أمريكا من أهم الكتب التي ساعدتني على بناء حياتي. أما الاتجاه الثالث لبث الشعور القومي فهو اللغة التي نتكلمها، ومعنى هذا أن نشعر بعظمتها، وأن نمجدها، وأن نضعها فوق ساثر اللغات، وهذا يتطلب منا اتقانها لنحسن التعبير بها عن أفكارنا وعواطفنا، وهو لا يذكر في هذا الجال الآ ما يخلفه الأدباء من شعر ومقالات وقصص وروايات، بالإضافة الى الغناء.. والشاعر الذي يصور الحياة حسب ما يتخيّلها العقل السوداني، وتحسها النفس السودانية، وتفيض في تصوير الآلام والآمال التي يحسبها الأفراد في وحدتهم ولم تجمع عليها كلمتهم كجماعة، يقوم بين قومه مقام الوسيط، يوحد مشاعرهم، ويجعل منهم وحدة متينة البناء (١٦).

وقد ظل محمد أحد محجوب وفيا لهذا الاتجاه، وقد أكَّده بكتيب نشر في

المقل» (١٥٠).

<sup>(</sup>١٥) نفسه ١٧٧.

<sup>(</sup>١٦) نحو الغد ٥٧ وما بعدها.

عام ١٩٤١ بعنوان «الحركة الفكرية في السّودان الى اين يجب أن تتجه».

وعلى كل فاذا كان هذا الاتجاه قد حل لواءه أساسا هؤلاء الذين كانت ثقافتهم انجليزية الى جانب الثقافة العربية كحمزة الملك طنبل، وعمد أحد محبوب، ويوسف التني (١٧)، فان هذا الاتجاه قد وجد عند الآخرين الذين كانت ثقافتهم عربية بحتة بنسب متفاوتة، ونحن لا ننسى هنا الدور الذي ركز عليه محمد عبد الرحيم، فقد طالب أن يكون للسودان أدبا خاصا «يحمل طابع شمسه المشرقة، وطغراء بدره الوضيء، ويخص بمنايته الحياة السودانية وحدها منحنيا عليا يصفها ويحللها ويصدر عنها » وهو لا يكتشفي بهذا وإنما يطالب «بالانكماش» على النفس السودانية (١٨)، وقد كان من الطبيعي لاخلاء الطريق الجديد أن تكون هناك ثورة على القديم على غو ما فعل الأمين علي مدني الذي راح يبشر بآرائه من خلال هجومه على واحد من شعراء الرصانة هو عبدالله البنا، فقد كان يرى أن شعره شعر صناعة وتقليد (١٩).



<sup>(</sup>١٧) أنظر مثلا دراساته في علة الفجر.

<sup>(</sup>۱۸) نفشات اليراع ص ۷٦، من ميزات هذا الكتاب أنه اشتمل على تعليقات أدبية قيمة يرجع أنها للشاعر التجاني يوسف أحمد بشير (انظر الشعر الحديث في السودان \_ الحقة الأولى \_ ط القاهرة ص ٤).

<sup>(</sup>١٩) ملامح من المجتمع السوداني. حسن نجيلة ١٢٩.

## ۲ الشعهی حددالنترخ

قد يكون من الصحب وضعُ شعر قطر عربي في مدارس معددة يأخذ بعضها من بعض، بحيث تكون لكل مدرسة ملاعها الخاصة بها، ذلك لأن الشعر العربي في مراحله المتعددة كان يعرف «التداخل» أكثر مما يعرف «القايز» وكان يعرف «الزحف» أكثر مما يعرف «القفز» ولقد كان في الخالب أسيرا للنمط القديم، ثم انه كانت هناك فترات انقطاع حضاري، وكان الكثيرون يبدعون بالبناء على القديم لا على ما تم انجازه من تجديد داخل المسيرة الشعرية، وفي ضوء هذا ندرت الطموحات الشعرية، وأصبح من المألوف العزف على الأوتار القديمة، ولعل مما ساعد على هذا ارتباط الشعر بالطبقة العليا من المجتمع، ونظر هذه الطبقة الى على هذا ارتباط الشعر بالطبقة العليا من المجتمع، ونظر هذه الطبقة الى الشعر، ورغبتها في أن يكون أداة ترفيه لها، ولعل هذا يفسر كيف أن الشاعر كان «يلوذ» بمقدمة القصيدة ؟ وكيف أنه من خلالها كان يتنفس الشاعر كان «علالها كان يتحقق «حضور» الشاعر، أما ما وراء ذلك فقد كان «عباءة» يمكن أن توضع على أكتاف كل المدوحين .. والمعشوقات ...

ثم اننا يجب ألا ننسى أن كثيرا من الشعراء كانوا يعيشون في عوالم غير شعرية، وكانوا يغلقون أنفسهم على ما حصلوا، وكانوا يفصلون بين الشعر وبين عوالم الفكر والأدب والفن، وكانوا يرضون بالسقوط على مواطن العطاء المادي، وفي ضوء هذا كانوا جرد أبواق لما يطلب منهم، وقد ساقهم هذا للتعامل مع «الانفعال» لا مع «الفعل» ولأمر ما قلت \_ على طول المسيرة الشعرية \_ حركات التجديد، بل لقد اشترك بعض الشعراء \_ مع القوة المحافظة \_ في محاربة التجديد بشراسة.

.. وعلى كل فنحن نجد الشعراء السودانيين في هذه الفترة، يحاولون اللي حد ما الخروج عن «الفط الفردي» الى أنماط أخرى سياسية واجتماعية تتمثل أكثر ما تتمثل في قضايا الوطن، فالسودان كان محكوما حكما شاذا لدولة كانت تملك ناصية الأمور، ولدولة كانت هي الأخرى محكومة الى حد ما بمن يملك ناصية الأمور في الجنوب، وهكذا كتب على السودان أن يحارب في أكثر من جبة، وتحت أكثر من شعار.

وعلى كل فستحاول النظر الى الشّعر من خلال تيارات عرفت كيف تعصل الى اساليب، وان كان الملاحظ أن هذه الأساليب ظلت دائا فاصرة عن الوصول الى ما اصطلح على تسميته بالمدارس في الشعر.



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

البابالخامس



### التسارالنقليدي

من الملاحظ أن الشعر في السودان قد اشتد عوده في ظلال الأنموذج المملوكي والتركي، فقد كان هذا الشعر هو المتاح لهم، وهو الذي يتحرك على الساحة، على أنه بعد فترة قد أخذ حركة راجعة قبل عصرى الماليك والأتراك، فقد اطلع الناس على غاذج من الشعر الجاهلي والأموي والعباسي (١)، وعلى النماذج التي انتفعت بهذا التراث في مصر ابتداء من محمود سامي البارودي الى شوقي وحافظ، وهو حين اهتدى الى هذا يمكن القول بأنه حصل على لؤلؤة حقيقية، ذلك لأنه عثر على الأغوذج الأثير الضائع منه، والذي كان يسمع عنه ولا يتمرس به، وفي الوقت نفسه كان يهـدر وراثـيـا في الأعماق، ومع أن ظل هذا الأنموذج التقليدي ظل مطروحا على كل العصور، الآ أنه وجد استجابة واضحة استدعتها ظروف العالم المعربي، فقد كان يقدم للمتعامل معه نوعا من «التماسك الحضاري» ذلك لأنه عاش مع كل الأجيال وفي كل العصور، فهو الى جانب أنه يساعد على أن يمسك الانسان بحضارته، فانه يحتفظ بنوع من الزَّهو أو «الفخر» الذي يجعله يصرُّ على مقاومة العالم الكريه الذي يعيش فيه ، خاصة وأننا نعرف أن هذا العالم قد سقط أمام الغزو الأوربي، وهكذا كان الشعر المعتمد على الأصول المتوارثة راية من رايات الذفاع، ولأمر ما رأينا الكثير من الشعراء يبالغون في المحافظة على الشكل التقليدي، فيقدمون قصائدهم بالمقدمات المتوارثة التي تتحدث عن الأطلال، والتشبيب، والرحلة، ثم

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الثقافة العربية في السودان. د. عبدالجيد عابدين ٢١٨ ويخالف هذا المقد المدبي المعاصر في السودان ص ٧٩ وما بعدها.

يتخلصون بعد ذلك الى ما يريدون، هذا بالاضافة الى استخدام الموسيقا والمسور القديمة، بعبارة أخرى نحن نرى أن «البداوة القديمة» كانت ضرورة استدعتها ظروف السودان، ولأمر ما رأينا أن هذه البداوة هي المقدمة الحقيقية للثورات الأولى في العصر الحديث، ولعله يجيء في مقدمة هذه الثورات النّورة العرابية، ولعل مما ساعد على هذا أن عنصر «البداوة» كان حقيقة في حياة الناس وفي تفكيرهم، ثم ان هذه البداوة كانت ترتبط اساسا بفكرة «الانشاد»، وقد كانت هذه الفكرة تزدهر في فترات التأزم السّياسي، وقد حان الآن بعد فشل ثورتين أن يستيقظ الناس، وأن يدفعوا دفعا الى اليقظة، ولقد كان الشعر هو الصوت الحقيقي لهذه اليقظة خاصة بعد أن انتشرت النوادي العلمية والأدبية، وبعد أن تعود الناس على الاحتشاد في المناسبات، المهم أن الشعر التقليدي سبح سباحة شديدة في بحر السياسة ، وأنه عبر بغزارة عن عدد من المواقف التي سادت هناك، فقد كان هناك شعراء وقفوا الى جانب الانجليز، وقد كان هناك من وقف الى جانب المصرين، وكان هناك من وقف الى جانب سودان بعيد عن الانجليز وعن المصريين، المهم أنه كانت هناك اجتهادات حول قضية الوطن، وأنه لم يكن هناك خلاف على الرغبة في أن ينال السودان حريته، ولكن الطرق تعددت من أجل هذه الغاية، وفي الوقت نفسه كان هناك من ضلل عن قضيته، وفي الحقيقة لقد حملت جريدة حضارة السودان تيارا انهزاميا محضا، فقد دعت الى تمجيد الانجليز، ونددت في الوقت نفسه بحركة اللواء الأبيض التي صفيت عام ١٩٢٤ وقالت انها محاولة خطرة، وحركة صبيانية ، ومأساة عزنة (٢) ، ولقد رأينا عددا من الشعراء يصبحون

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا ما جاء في العدين اللذين ضدرا في ٢٩٢٥/٤/١١٠، ٢/٢١ وتأمل مثلا قول الجريدة «قد يؤثر الحاكم العادل الصادر من الجنس الذي ليس من أهلك ولا دينه دينك تأثيرا قويا يجبرك على الأقرار بأنه خير من جنسك، وكثيرا ما يصدر هذا القول من الناس عندما ينصفون، قاذا سلمت لي بما قلت وجب عليك أن تحب حكومتك العادلة حبا جا».

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أبواقا للانجلين ويحاولون دائما تحسين صورتهم عند الناس، فقد رأينا الشاعر ابراهيم محمد عبد العاطى يتحامل على الطلبة الذين يريدون التعبير عن حريتهم بالاضراب، ولا ينسى تمجيد الحاكم العام م

وهذا حاكم السودان فيكم يقلّد جيد شعبكم فريدا سبرناه فألسفيساه برا وبالأحسان مسّصفا حيدا وكان زمانه عدلا وعسنا وخيرات، ورحات وعيدا(٣)

وهذا الشريف محمد أحد عبدالرحن يمدح الحاكم العام:

وامساراً السقطر نما وحبورا شعبك الخلص للنممى شكورا فلكم كنت به مدًا جديرا وكن المرشد فينا، والأميرا

أنىلُ الشعب هناء وسرورا واقض بن الناس ما شت تجد وارض بالاخلاص منا ثمنا رجل الأصلاح صلها سبلا

وجريا على خلق «الأنموذج» في الشعر القديم نرى أن بعض الشعر في هذه الفترة قد دار حول الحاكم العام، على نحو قول حامد أحمد فيه:

دعسوني أرمسق الآمال فيه فهذا الرّكب بالأمل استقلا أيا «جوفري أرثر» يَه دلالاً وعش ما عشت للسودان مولى(٤)

وكان هناك من نسب كل مكرمة الى «السير جيمس كري» في القصيدة التي منها:

#### كأنّ ربّك أوصاهم بأمنه وخصّهم بالرّضا عن كل إنسان(٥)

<sup>(</sup>٣) ديوان الراودق. ٧٧ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) حضارة السودان في ١٩٢٥/١١/٨.

<sup>(</sup>٥) حضارة السودان في ١٩٢٥/١٢/٣٠.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكان هناك من رثى من مات منهم (٦)، ومن كرم بعض شخصياتهم المعامة (٧)، وفي الحقيقة لقد شاعت عند البعض نغمة اكبار الانجليز، ومن نظروا اليهم بعيدا عن قضية الوطن، على نحو ما نعرف من شعر علي نور الذي يقول فيه:

قامت أواصرهم متينة لك أن تكون فم رهينة ما يملكون به متونه أغلبا يحمي عرينه وهو أجدر أن يكونه فالأرض حملها قرونه(٨) قدوم عملى أخسلاقسهم وفسم عملى كسل الما وبسكسل بحسر زاخسر جمعلوا شعارهم هزبرا ولو أبهم جمعلوه ثورا قملنا الخرافة صدقت

وقد بارى الشاعر أحمد محمد صالح بالانجليز كرام قومه، وهلل لانتصارهم في الحرب العالمية الثانية في القصيلة التي أولها:

هستنفت ورقبه وغنى هنزاره وضبح الحق واستطال مناره(٩)

وقد تحسّس لهم الشاعر عبدالرحن شوقي وأعطاهم حق الوصاية على الشعوب:

ملكم جميع الأرض شرقا ومغربا فطوعا وكرها كل شيء لكم يجبى وكنم أن فلت القطبا فذي الأرض إن ضلّت القطبا فلي بحار لم تجهما سفينكم وأيّ ساء ما وثبا؟

<sup>(</sup>٦) شعراء السودان ١٤١.

<sup>(</sup>٧) نفسه ۲٤٧.

<sup>(</sup>٨) مجموعة لم تطبع.

<sup>(</sup>١) مع الاحرار ص ٤٨.

وتغرب عن ملك ملا الشرق والغربا؟ لكم مالك الملك الذي فلق الحبا فبعض شعوب الأرض لمّا تزل غضبي تسوسوننا صدا .. نبادله حبا(۱۰)

وأي بسلاد لم تسطأهما رجالكم ولم يصبحوا في جسمها الرأس والقلبا وفي الغرب أم في الشرق أرض وماباً لكم مخلص إمّا دعوتم له لبيّ وفي البرأم في البحرلم تعلموا عال يدبّر من أمر، وبالنّمل إن دبا أتشرق هذي الشمس في غير ملككم لعمري هذا الملك حقا أقامه فجودوا على الوادي بفضل ونعمة ولا تـرهـقـوا أبـنـاء ذا الـوادي انكـم

وهذا الشاعر حمزة الملك طنبل يشير الى مساعدات الانجليز لأسرته، فيقول متحدثًا عن قبر ابيه:

بيتك السادر في حرز حريز فهو يسرعاه كسرام الانجليز كم أجازونا كا كنت تجيز لم تزل أنت على الناس (عزيز) فرعي الرحن من يرعى الذمام(11)

هناك نوع آخر من الاعجاب بالانجليزنراه بصفة خاصة عند بعض الله ين درسوا في بلادهم. ويجيء في مقدمة هؤلاء الدكتور عبدالله الطيب، ونحن حين نقرأ شعره نحس بنبرة الاعجاب بهم، والانبهار بما يراه في بلادهم، وما يهمنا هنا هو موقفه المبهور أمام حضارتهم، وهو سخريته من نفسه فهو يقول في قصيدة طويلة:

بن الوجوه البيض كالغراب في بلد فصيحة الرّطانه خشب طرف عاذر أو لاغ لما رأت من سحنتي ديجورها لندن قد أبدع فيك «لام» فحق مثلي العيّ والافحام

أعبطش ولا أهدى الى شراب أسأل مرتابا: أتلك حانة أختلس المدخل في المطاعم وذات طفل أسكتت صغيرها

<sup>(</sup>۱۰) صوت السودان في ۱۹٤٥/٥/۱.

<sup>(</sup>١١) الادب السوداني وديوان الطبيعة ١٨٧.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# يافرضة البحر وعزّ الأرض ويامدينة الجمال الحف .. هذا هو الفن وهذا الشعر فيا لقومي جهلوا لم يدروا (١٢)

وهذه النبرة نجدها في قصيدة «حانة السود»، وفي قصيدة «لندن» (١٣) وبعض القصائد الأخرى، وللحق فانه تخلص منها في بعض القصائد الى حد أنه فاخر بكردفان وقومه بلاد الانجليز وحضارتهم كها في قصيدة «في كلوول» (١٤)

.. وفي مقابل هذا التيار «المستأنس» رأينا كتيبة من الشعراء تأخذ موقفا مغايرا من الانجلين فقد كان هناك من دعا الى كراهيتهم، وشكّ في قدراتهم الحربية وكان هناك من صور طغيان الحاكم العام، وكان هناك من صبّ غضبه على تمثال «كتشنر» بالخرطوم، ومن دعا الى ازالة تمثالي «كتشنر» و «غوردن» ومن ثار على الذين يطالبون بزيادة مرتبات الانجلين، وعلى النطم الدستورية التي جاءوا بها، ومن ثار بصفة خاصة على قانون العقوبات، وعلى الجلس التشريعي، وقد كان من أقوى الأصوات في هذا المعقوبات، وعلى الجلس النشريعي، وقد كان من أقوى الأصوات في هذا المجلل صوت الشاعر حسن طه الذي هاجم الانجليز ومن يوالي الانجليز في اللاد:

<sup>(</sup>١٢) ديوان أصداء النيل ص ٥٨، والمعروف أن الدكتور عبدالله الطيب ليس أسود اللون، وهو يلحق نسبه في مقدمة الديوان بالعباس، والمقصود بلام في البيت المظهور . الحامس «شارلس لام» الأديب المشهور

<sup>(</sup>١٣) وللحقيقة فالدكتور عبدالله الطيب شيخ من شيوخ العروبة في السودان، ولعل هذه النبرة كانت في فترة الفزع الأولى حين تقابله مع الحضارة الانجليزية في الشباب، ومن المعروف أنه من غلاة الحبين للعروبة والاسلام، وللشعر العربي بصفة خاصة، وتأمل قوله في مقدمة أصداء النيل «وقد قلبت نظري في كثير من الدواوين العربية والانجليزية، واستقر في نفسي بعد الموازنة أن الشعر العربي ليس كمثله شيء مما قرأته في الانجليزية، حتى ولا شعر شكسبير».

<sup>(</sup>١٤) ديوانه ص ٩١،٥١، وكلوول قرية زارها الشاعر باقليم تلال مالفرن من اواسط انجلترا الغربية، وفي هذا الاقليم قد عاش جاعة من شعراء الانجليز

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صرم ضحايا أماني الانجليز فهل الانجليز عرفناهم ونصرفكم الانجليز عرفناهم ونصرفكم قد قسمونا كا شاءت ارادتهم وان رأونا نصلي في الجنوب على أو قلدونا وساما كان قصدهم وان أفاءوا علينا من مناصبهم ولا يسقد على الجنوب على

قدمم الشعب للعُزَّى قرابينا؟ كالذَّب غدرا وكالحرباء تلوينا وفرّقونا فلم تعسر مغانينا أنْ ينشبوا رهبا أظفارهم فينا مرأى من النّاس .. ويلٌ للمعلينا أن نستكين وأن تُحني نواصينا قد سخرونا على ويلات أهلينا الا اذا أحكوا تقييد أيدينا

ولقد كانوا يتغننون في الرد على بعض الانجليز الذين كانوا يذكرون أيديهم على السودان، على نحو ما نعرف من رد جعفر حامد البشير على «السير روبر»;

مننت علينا «بالرفافة والبنى» وأردفت أنها قد رفعنه بلادكم تردد معنى من «كرومر» خالدا تقول: تقدمتم كثيبرا بعهدنا بذرتم بذور الخلف فينا فأصبحت طوائف في طول البلاد وعرضها وحاربتمونا في خصال كريمة

وبالعلم والعمران ما أعظم المنى الى المستوى الأعلى وكانت من الأدنى فكم قال في مصر كا قلت ممتنا وغنن نرى أنا كثيراً تأخرنا يسار الذي يدعو تخالفه الهنى اذا التحمت عشم ولكننا متنا غنينا با دهرا وكانت لنا حصنا(10)

فاذا جشنا الى موقف الشعر من مصر وجدنا الى جانب هذا الموقف شعراء كثيرين يجيء في مقدمتهم شاعران كبيران هما محمد سعيد العباسي، وعبدالله عبدالرحن، فالأول كان من بيت ديني له ميل قديم الى مصر، كما أنه تلقى بعض التعليم في القاهرة وقد ظلّت الفترة التي عاشها حية في نفسه ترفده بالكثير، وفي الحقيقة لقد غنى لمصر غناء مشجيا، ولقد أحب

<sup>(</sup>١٥) انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ١٤٥ ومابعدها.

من يحبها، وكره من كرهها (١٦)، وأدار الحديث عنها بأكثر من طريقة على نحو ما نعرف من قصيدته الطويلة التي بعنوان «أسمعينا جنان» والتي جاء فيها :

وأرينا يا مصرتك الطلاقية ن الذي طالما أثار اشتيافه؟ ناس من لم يكن جالك شاقة سن جمال يغري وللشم طاقمة دينا.. وما أجل اعتناقه! (١٧)

آسسفسرى بن بهسجسة ورشساقسة ودعى الصبّ يجتلى ذلك الحسـ كلنا ذلك المشوق وهل في اله أنت للقلب مسترالاً وللعيد أنت عندي أخت الحنيفة ما اسماك

وهي عنده «بنت الكرام» :

قد ظمئنا بنت الكرام فهاتي كأس خر يُزجى فقاقيع خر قسد بسراننا الجسوى وثنغرا لثغر فاستعدت الأشياء كالمتقرّى (١٨)

وتسعسالي نعيبد خيدا لخيد جرد الحال من يقيني ظنا

وهي عنده مارية

فسيامار سيري ولا تخدعى فينتزع القرط يا ماريه (١٩)

وقد ظل يذكر داعًا خروج الجيش المصري بعد أحداث عام ١٩٢٤ كما في قصيدة «مليط»، وقد أهدى ديوانه لأستاذه المصري الشيخ عثمان

<sup>(</sup>١٦) تأمل قول الاستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة ديوانه «.. وصاحب الديوان لا يفتأ يحن اليها حنين الكريم الى وطنه الحبيب، وهو مثل خيار الكرام في شطر الوادي يرى أن حياة مصر والسودان الها هي حياة وأحدة لا تتحقق لأحد الشقين الا بتحققها للشق الآخر..الخ

<sup>(</sup>۱۷) ديوان العباس ۸۲.

نفسه ص ٥٠ وبنت الكرام لا يقصد بها الشاعر الساقية أو الساقي وانما يقصد مصرفي هذا (١٨) البيت والذي بعده

<sup>(</sup>١٩) مار: ترخيم مارية يقصد مصر، والقرط يعنى به السودان.

زنـاتـى، ولـه قـصـائـد رحـبـة فى الدكتور زكى مبارك وأحمد شوقي، وحافظ ابراهيم، وعواطفه تفيض فيضا عند الحديث عن مصر كما في قصيدته

بنو الكنانة ما أشهى الحديث بهم الى النفوس، وما أغلاهم قيا زدنى سؤالا أزدك اليوم معرفة بهم فما كان ذو جهل كمن علما هم الكرام فكم فيهم أخوثقة حلو الشماثل تندى كفه كرما ولا وربيك ما كانوا لنا أبدا بقاسطن، ولا كنا في خدما

حصن نعمنا به حينا فذ لعبت يد السياسة مال الحصنُ فأعدما (٧٠)

الطويلة التي بعنوان كفاح مصر، فقد جاء فيها:

واذا كان شعر العباس يقترب من مرحلة «الوجد» بمصر، فان عبدالله عبدالرحمن وصل الى هذه المرحلة في حديثه عن الوحدة بين الشمال والجنوب، ولقد كانت الأداة التي عزف عليها بطلاقة هي النيل، وقد أطلق عدة صور ذكية في هذا الجال:

#### ما مصر والسودان الآ في رباه عشيرتانُ وربيبتان بحجره، وعلى هواه مقيمتان

(و) تحدر من أقصى الجنوب ولم يكن التسنسعسه حسساده وعسواذلسه تحسدر لا عسن جمفوة لجسنوبه ولكن شوقا للشمال يداخله (و) لا تقبلوا غير الجلاء ووحدة السوادي والآ ضاعت السودان

النيل يجري للشمال فان جر ينا للجنوب الغضل والخذلان! (و) سبقت الى أهدافها مصر فسسمسافسا وجسسوها حسر واستعقب النوادي منوحدة في السين دولته لها الأمر رؤيسا تسطسالسعسنسي ومسن زمن احسل عسنسد صِسدْقسي للرؤى عِبر وتأمل قوله:

من قال قطر وقطر فهو في نظري كمن يقول بأن الواحد اثنان

<sup>(</sup>۲۰) دیوانه ص ۷۶، ۱۹۰، ۱۹۴، ۱۷۷، ۱۷۸

(و) اغما مصر والعروبة والسودان شقب أبي الآله انفصاله (٢١)

وما أكثر الشعراء الذين تحدثوا عن الوحدة وعن الروابط بين مصر والسودان على نحو ما نعرف من الشعراء حسن طه، أحمد علي طه، وعبدالرحن شوقى، عبدالنبى عبدالقادر مرسال... الخ.

والى جانب هذا كان هناك من وقف الى جانب مصر ثم أعرض عنها، على نحو ما نعرف من قول أبى القاسم محمد عثمان في الوحدة:

كنت أشدو بها هزارا وفيا فتسير الأيام أيان أذهب غير أني صحوت من حلم زاه ومن نومة الضمير الخنصب لست أرضى اذا استباح كبر كبرياتي، ولست أعنو لمنصب إن في مصريا نديمي يا شيخ حياة الى المذلة تنسب قد زهدت الغناء في وحدة النيل فا الواحد القدير سوى الرب. غين شعب من المنابع بهم وبنو مصر في يافتهم شعب (٢٢)

وكان هناك من ناصب الوحدة العداء، وخاطب اسماعيل الازهري أحد المتعلقين باسمها قائلا:

فدع عنك فكرة الاتحاد ونحها وناد باستقلالنا فهو أكرم فشعبك خير من شعوب كثيرة وأرقى وأسمي بل أعز وأكرم أما قلت ان الاتحاد وسيلة وقلنا قبلنا ما يقول المعلم بربك هذا الاتحاد حقيقة له أنت تسعى أم به أنت توهم (٣٣)

وكان هناك من رفض الوحدة كمبارك المغربي:

<sup>(</sup>۲۱) ديوانه الفجر الصادق ٨٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲۲). جريدة العلم في ۲۲/۱/۲۳.

<sup>(</sup>۲۳). السودان الجديدة في ١٩٥٥/٦/٥٥١.

#### ما كنت قبل اليوم طالب وحدة ماضى الكنانة لا يُريد مفسرا (٢٤)

وقد تلمس البعض المشكلات تلمسا للنيل من مصر، فحين أثيرت مثلا «مشكلة المياه» بين البلدين تفجر شعراء مثل أبي القاسم عثمان، ومحمد محمد على، والدكتور عبدالله الطيب، وحين أثيرت بعض القضايا الثقافية والسياسية هاجم مصر محمود النمر، ومحمد محمد علي، ومنير عبدالقادر، والهادي آدم، وأحمد عملي طه، وعلى نور، ومبارك المغربي، ومحمد المهدي مجذوب، وعبدالحفيظ هاشم.. الخ

.. وفي الوقت نفسه كان هناك تيار هادىء يفسح للسودان مكانا بين الأساليب التي كانت تفرض نفسها على الناس، وقد كانت وسيلتها الى ذلك التذكير بالثورة المهدية وانتصاراتها على نحو ما فعل كامل الباقر، ومختار عبيد مختار، وحامد الضوّ، وخلف .. على أنّ الذي ركز على هذا الجانب مهارة كان محمد المهدى مجذوب ـ وقد ظل هذا الاتجاه موجودا في كل مراحله الشعرية ـ على نحو ما نعرف من عدد من قصائده منها قصيدة المنتطر التي جاء فيها قوله:

جبيل به أثر اللاماء كأنه عطر بذابل أغْضِن وثيمار أنبوءة في صخرة مكتومة لبشت وراء تجلد ووقار مكثت هنالك فالخطوب لموفا صدور السيه ضوارع الأسصار

بالسفح من «گرري» بقية ثورة حسمت بسيف كرية مدرار

وله أكثر من لفتة الى المهدي في عدد من قصائده كقوله:

قد كانت النقوى له عصمة وذمّة الأسلام فسي عسهده لم يخسدع الأمسة فسى أمسره ولا طبوى الأحقاد في برده

<sup>(</sup>۲٤) عصارة قلب ٩٥ ومابعدها.

#### أزوره في قسبسره طساهسرا استلهم الايمان في خلده (٢٥)

ونحين لا نـنسى أن الشعراء الكبار في هذه الفترة قد انحازوا الى بعض الشخصيات الكبيرة في المجتمع، وأنهم قد وقفوا عند هذه الشخصيات أحياء وأمواتا .

ومما يتصل بهذا الجانب التفاتهم الى التاريخ السوداني على نحو ما نعرف مثلا من محمد سعيد العباسي في قصيدته بين القديم والحديث، على أن الـوقـفـة الـذكـية حقا كانت على الطبيعة السودانية، فقد وقف العباسي على «مُليِّط» (٢٦) وعلى «وادي هور» (٢٧)، كما أنه وقف على «النهود» و «جيرون» و «وادي الربدة» و «الأبيّض».. الخ ومثل هذا فعل كشيرون يجيء في مقدمتهم محمد عمر البنا وأحمد محمد صالح وتوفيق صالح جبريل، على أن الذي يحاصرنا بعبير سوداني صرف، وبملامح سودانية أصيلة كان صاحب «الفجر الصادق» الشاعر عبدالله عبدالرحن، فهو يقول فيها، وكان هذا عام ١٩٣٤:

كم للطبيعة في السودان من فتن وكم لأطيبارها من سخر ألحان ما أكثر الملهمات الشّعر فيه وما أمسدّها لللأديب الهادم الباتي .. الرمل عند ضفاف النيل تحسبه لنفس الشفاء جلاها بيض أسنان وظلمة اللَّيل في «العتمور» ملهمة خوالة الشَّعر يروسا الجندينان من صيّب القطر أو من فَيْض غدران ..اذا مررت م «ام درمان» في «كررى» ألقى عليك القوافي الخالد الفاني

والستسرح والستسدر والجسميز كسارعية كم «بالجزيرة» أوسهل «القضارف» من مسزارع حسلسوة المسرأى وأقسطسان

 <sup>(</sup>۲۰) نار انجاذیب ۳۱، ۲۲۱، وفی کرری ـ وهی جبال بالقرب من أم درمان ـ کانت الموقعة الفاصلة بين السودانيين والانجليز

<sup>(</sup>٢٦) بفتح الميم وكسر اللام المشددة، مركز من مراكز دارفور، ويشق مليط واد عظيم يستى وادي مليط يأتيها من الغرب، وبها كثرة كاثرة من النخل والفواكه .

<sup>(</sup>٢٧) اسم واد يقع غرب السودان، وحوله من الآثار مايدل على أنه كان مثوى حضارة قديمة.

ومنزل فيه تنسلي آي قبرآن فتعمر القلب من دبن وايمان ما ينبت العزّ من إكرام ضيفان والبطير خياطبة من فيوق أغيصان للطرف في «بارة» أو أرض «خيران» والأبسل طالعة من بن كشسان وغسادة السريسف فسى عين وغنزلان والجيد من حسنه عن زينة غان (٢٨) ففي البطانة كم من شعب بوان (٢٩) بن البيوت وفى أعطاف وديان بابن الثمير وسوبا وابن سلطان السى نسوادر أجسواد وفسرسان في الناس يسردها أشياخ حران بسمسفحتيك شذى ورد وريان فخر وان لم تمكن تعنى باعلان فللحرارة يعزى فضل شجعان ! (٣٠)

وحلة ذهبت في جودها مشلا الله أكبر تسدوي في مساجدها والنقنوم سنمسر وجنوه يسسرعون إلى وفي «أبا» حيث تلقى الأرض كاسية هناك في «كردفان» أي مندع حيث البداوة في أجلى مظاهرها ما أجل الرّيف مصطافاً ومرتبعا الخسة لم ترع منوسى فني جنوانينه فان یکن شعب بوّان ازدهی نفرا .. وسامر الحسى من غيد وفتيان فى كل ليل تحاجيم عجائزهم وتبارة يبرهف الفنيان سمعهم و «ابن الحلق» لم تبرح حكايته یا قبر «تاجوج» حیّاك الحیا ومشي .. وفي البلاد وفي ماضي أبوتنا وكم بتارخها من قصة عجب فان يكن بات فيا الحربصهرنا

وإذا كان بعض الشعراء «يستردون» وطنهم بالشعر، وكانوا يحسون أنهم كلما تكلموا عن جانب منه أعادوه الى المواطنين، فان هناك بعض الشعراء الذين رفضوا هذا العالم الذي يرى فيه المحتل، ومن ثم كان «انسحابهم» الى بعض الأطراف على نحو ما فعل عبدالله البناحين اعتصم «بالبطانة»

### رحلت الى «البطانة» وهي روح وريحان .. وعسسرتها سلامً

<sup>(</sup>٢٨) اشارة إلى أن الحد لم «يشلِّخ» على عادة بعض السودانيين في التشريط على الحد

<sup>(</sup>٢٩) يشير هنا الى قصيدة المتنبي في شعب بوان.

<sup>(</sup>٣٠) ديوان الفجر الصادق ط ١ ص ٦٨.

وراتسها مع الأنس السوام أجاب من السطلا فيها بغام وان غسنت جدوارهما ابتهاجها شهدا بجسوانه الأيسك الحسمسام رياض الله بسطها فكانت دليل وجوده .. وله الدوام تسألسق مسن جسواهسره نسطسام وأحيبانيا عبلني نبسق تنؤام ومسمسقسر يسفستال أويسرام له في وجه ناظره ابتسام تنادي «ما وراءك يا عصام؟» وتستبه المساجة والخيام فيحيها من مراقده الغرام الما قسيس يسؤرقه الحسام تسساوى الجنود فنهنو لهنم مندام لها للنصيف ضم والتزام (٣١)

تناثرت الظباء على ثراها اذا ضبة البهام بها عساء تسألسق زهسرهما فهما نمشارا فرادى كالبيشام من وشاح فسحستسر كسيساقسوت نثر وأزهبر كبالشغبور اللعس أحبوى تكاد شقائق التعمان فيا هنالك حيث تأتلق العذارى وحيث ترى النسم يضوع طيبا وكل فريدة في الحي ليلي .. رفاق النصيف أنى حل هبوا يكاد البشر يقطر من وجوه

وتتصل بهذا قصيدته الدرامية التي أدارها بين بدوي ومدني وكيف انتصر للحياة البسيطة، وسخر من تلك الحياة التي يحياها الناس في المدن، على نحو قوله:

وقال حن سار في الكلام وسا بها من ملبس وقدوت وتنايها لتتعمة منزينة والنار والقش بأثمان الذهب وهن في بيوتكم جيباع لما رأيت مشلها مكانة يكون للغزلان مثل القيد فأرضنا جيعها خضراء

استبدأ المنقيام بالسسلام يا من ألفت سكن البيوت ان السبيوت تحرها شديد الماء يشرى عندكم مع الحطب ولن المعسزى لكسم يسبساع فلو سكنت معنا «البطانه» يكفيك من دنياك كلب صيد إنَّا اذا أمسطرت السساء

<sup>(</sup>٣١) يشير الى عادة علية خاصة بالسلام في السودان.

ابلنا من حولنا عطام كأنهن وتبعا تعام وبسقسر السخسى لهسا دؤى كسأغسا قسروبها المعسعسين والضأن والمعزى تبيت حولنا غهسا كمحبنا أطفالنبا اذا تُغين مغربا في السّاحة فكالنساء صحن في مناحة

فهل كانت هذه العودة عودة الى عرى الحياة وتجردها بمعنى أنها كانت عودة - على مستوى ميتافيزيقي - الى البراءة والتطهر من شوائب حياة المدينة المصنوعة المجلوبة القيم (٣٢)،في رأينا أن الفكرة أبسط من هذا كله فالعودة هنا بسيطة تتصل بعوالم قديمة عرفها الشاعر وألفها وتعمق في الوقت نـفسه في قراءة الأدب الذي يمثلها، فهو يعيشها مرتين لا مرّة واحدةً، ثم انّ هذا العالم لم تكن تمتد اليه يد الاحتلال، ثم ان جانبا من كرهه للمدينة كان يرجع الى ما يذكره بأن وطنه محتل ومتمزق.. وهناك من غنى بعالم المدينة نيلا ونها (٣٣)، ووسيلة مواصلات، ومكتبا ومكتبة، وحديثا حول مدينة الخرطوم بوجه خاص (٣٤)، وقد يحمل الشاعر هذا العالم معه في هجرته الى الخارج على نحو ما فعل الدكتور عبد الله الطيب، ومع أنه يعاتب هذا العالم الخشن، الآ أنه في كثير من الأحيان يذوب شوقا اليه:

أُم ترني ضاعت حياتي كلّها وأفنيت روق العمر في بلد الكفر على الصخر أوهي كيدها جلد الصخر ومن دون أوطاني فجاج عميقة وبحبر دجبوجبي يقود الى بحبر وعسرض اورّبا كُلّها م بعده مسافة بم الرّوم والرّبف من مصر ومساخسرة يسرضو خضاره حوضا في عركيٌ من ذوي اللّمم الصفر أحبّ الينا من معتقة بكر (٣٥)

وأطردني ظلم لو أنّ شباته فيا ليت أن النيل بدنو فاؤه

<sup>(</sup>٣٢) راجع الشعر الحديث في السودان. د. محمد ابراهيم الشوشي ٨٠/١.

<sup>(</sup>٣٣) شجر يكثر في السودان.

<sup>(</sup>٣٤) أصداء النيل . د. عبد الله الطيب ٤٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٥) نفسه، خضاره: هو البحر. العركي: الملاح، والمقصود البحارة الأوربيون.

وفي الوقت نفسه استترت الأغراض المتوارثة المتمثلة في الغزل والتصوف والمدح والهجاء والرثاء.. الخ وكل ما يتصل بالمناسبات، وهي أغلبها تسير على الطرق المطروقة، فهي تقلد صراحة، وتستوحي، وتعارض، وتقتبس، على أنه يجب أن نؤكد هنا \_ كها ذكرنا من قبل على أن التراث القديم المؤكد لم يكن مستوعبا في السودان، واذا كنا نشم رائحة القديم، ونقع في دائرة أسره، فان الذي وراء ذلك ليس هو استيعاب هذا التراث، ووقوف الشعراء عند بعضه، ولكنه في الغالب هو تلك الحياة التي تشبه الحياة القديمة في الجزيرة العربية في كثير من المناطق، وهو كثير من العادات المشتركة بين العرب القدامي و بين السودانين، بل ان واقع الحياة في السودان الآن يمكن ان يفسر الشعر القديم (٣٣) وان كان الأمر لا يخلو من قلمة تعمقت في التراث والحياة هناك على نحو ما نعرف من الدكتور عبد الله الطيب، ونحن لا ننسى الجدل الذي دار بين الدكتور طه حسين وبينه حين تعرض الدكتورطه حسين لنقد ديوانه اصداء النيل (٣٧)، وعلى كل ففي اللهجة السودانية \_ وفي الحياة ان صع التعبير \_

<sup>(</sup>٣٦) تأمل هذا الهامش الذي كتبه الدكتور محمد النوبي في الاتجاهات الشعرية في السودان ص ١٥، ١٦ هـ.. درست الأدب العربي القديم في مصر، وكنت أعتقد أنني أفهمه، ولم أدركم كان فها نظريا الآحين أرسلت الى السودان وحست فيه، وتجزلت في تلك البيئة القريبة الشبه لما وصفه الشعراء القدامى، ورأيت للمرة الاولى في حياتي كثيرا من النبات والحيوان والمناظر الطبيعية التى سجلوها، اذ ذاك فقط بدأت أفهم الأدب القديم فها حقيقيا شخصيا مباشرا، ولعل في هذه الحاشية الشخصية ما يحمل دارسي الأدب ومدرسيه المحترفين على أن يكملوا دراستهم النظرية بالدراسة «الحقلية» فان الاكتفاء بدراسة دواوين الشعراء وشروح القدماء والنوص في رفوف المكتبات لا يغني عن التجربة الشخصية المباشرة في فهم الشعر القديم، والتشرب بروحه مها تكن مقدرة التخيل لدى الدارس».

<sup>(</sup>٣٧) قال الدكتور طه حسين ينتقد هذا البيت للدكتور عبد الله الطيب:

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جانب لا ينكر من الجزالة، وفي ضوء هذا تكون جزالة الحياة أغلب على الشَّعر من جزالة التراث، وبخاصة أننا نعرف أن أكثر هؤلاء الشعراء كانت المثقافة العربية هي النبع الوحيد لهم، حتى ان أكثر الذين كانت لهم صلة بالانجليزية كانوا في بعض الظروف يهدرون هذه الصّلة من أجل العربية.

#### فظللت أرضي التفس بعد نفارها وأكرهها حتى استقر مريرها

اي الناس يستطيع أن يفهم هذا البيت اذا لم يكن من أساتذة الأدب الذين عرفوا دقائق اللغة، ونعمقوا شعر القدماء من شعرائنا، ولا سيّا حتى استمر مريرها هذه، وما على الشاعر لوقد آثر الينر فقال: حتى اشتدت قربًا وعرفت كيف تحتمل الاحداث وتصبر لها، والبيت الذي يلي هذا البيت كيف السيل الى فهمه دون الرجوع الى المعجمات:

#### على حين فاربت الثلاثين وانتمت الى المرء أحداث كئر شفورها

لفهم كلمة الشقور هذه، والشاعر نفسه يفسر لنا هذه الكلمة بانها الامور فا ضرّه لو اصطنع كلمة الامور نفسها فأقام وزنه وقافيته ولم يغيّر من جال الشعر شيئا:

#### سكرى الشباب سبنتاة اللحاظ بها فنشك بنفسس وخربين أوصالي

وهذا البيت وكلمة السبنتاة خاصة فيه كيف استطاع المعاصرون أن يفهموها دون الرجوع الى معجم من المعجمات، وكيف السبيل الى ان يذوقوها بعد ان يفهموها، أما شاعرنا فيصطنع السبنتاة هذه في وصف عذراء حسناء قد أسكرها الشباب، وأي بأس عليه لو اصطنع كلمة اخرى!

وقد جاء في رد الدكتور عبد الله الطيب. أما بعد يا سيدي فانا بدوي حقا لأن اهل السودان الشمالي كلهم أقرب الى البداوة، ولهجتهم الدارجة فيها غريب كثير، وقد حاكيتها في نظمي كثيرا، واجتهدت أن أنقل الى القارىء لونا من جزالها وجزالة قومي، وليعذرني سيدي ان قلت، ان أول معرفتي بالعربية كانت من طريق اللهجة الدارجة في اناشيدها وشعرها \_ راجع الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٦٤١، ٦٤٢.

ومن خلال هذا التيار التقليدي يمكن القول بأنه كانت هناك ارهاصات تجديدية في هذا الشعر، وأن هذه الارهاصات عرفت كيف تسواءم مع الملامح الرئيسية لهذا التيّار، فن خلال هذا التيّار وجدت الى حد ما القصيدة الموضوعية، وقد تمثلت أكثر ما تمثلت في متابعة الحديث عـن الشخصية المحمدية، وفي تقديم شخصية عثمان ــ والخليفة عثمان من الشخصيات المحبوبة عند السودانيين ــ على نحو ما نعرف من تلك القصّة المرحبة الستي كتبها عبدالله البنا، والتي ربا أريد بها اكتمال الدائرة في الشعر الحديث (٣٨)، ثم كان هناك اتجاه الى تقديم القصة على نحو ما نعرف من الانعطاف نحو حكايات كليلة ودمنة، وتقديم قصة منها بعنوان «السلحفاة والبطتان» وعلى نحو ما نعرف من قصة «أنا والأعرابي» وقصة «الناسك والأوهام» وقصة «ابن الملك وأصحابه» (٣٩) واذا كانُ قد أخذ عملى الشعر الفصيح الوقوع في أسر الحكام، وعدم الاحتشاد حول ثورة عام ١٩٢٤، في الوقت الذي كان فيه شعر العاميّة يغلى بالأحداث وبهرع الناس اليه، فاننا رأينا عددا من الشعراء الكبار يقبسون ـ على حياء ـ من مفاهيم هذا الشعر، بل لقد رأينا الشيخ محمد سعيد العباسي، وهو من أعلام المقلدين ينقل معاني هذا الشعر الى شعر فصيح (٤٠)، وقد تستخدم

<sup>(</sup>٣٨) كتب عبدالحلم المصري البكرية، وكتب حافظ العمرية، وكتب عمد عبدالطلب العلوية الأولى والعلوية الثانية.

<sup>(</sup>٣٩) انظر الشعر الحديث في السودان د. عبده بدوي ٤٤٤، وللدكتور عبدالله الطيب قصيدة تمثيلية بعنوان قيس وليلى في ديوانه أصداء النيل ٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤١) حين سمع في مضارب أولاد طريف صوتا بدويا ينشد:

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعض الألفاظ العامية على نحو قول الدكتور عبدالله الطيب:

#### وقلة فيها «غباش» مثل هدم «العربي»

بل قد يعمد الشاعر الى ذلك عمدا، كما في قصيدة «أمس زرنا أم دجاج» (٤١)

#### وقد يلجأ الشاعر الى وزن شعري دارج يدور على تفعيلات الرجز اسمه

ــ المعنى يا صاحب اللون الأسمر، والحديث الحلو كالتمر، اني تائه أبحث عنك، فالله يجمع شملنا\_

قال:

وحين سمع أغنية تقول:

المستسائدة المستسى زيدي المسائدي المسائدي المسائدي المسائدة المسا

\_ المعنى. أن البدوية تستنجد بالعرّافة، وتعدها بريال «مجيدي» ان استطاعت ارشادها الى حبيبها الذي غاب في بلد بعيد\_

قال :

عسرافسة السعسرب زيسدي ومسن نسداي الستسزيسدي فسكسيسف حسال حسيسب أمسسي بسقسفسر بسعسيسدا

انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٤٦٩ ، ٤٧٠.

(٤١) أصداء النيل ٤٦. غباش من عامية السودان، والعربي باللهجة السودانية تعني الاعرابي. والهدم الثوب القيم.

«الجابودي» (٤٢) وقد يكثر من «الخرم» \_ وهو حذف المتحرك الأول \_ ولعل وراء هذا التأثر بالعامية (٤٣)، وقد لجأ الدكتور عبدالله الطيب في قصيدة ترنم الى تفعيلة الكامل مضمرة وغير مضمرة، وطلب القراءة بدون وقف للوزن، ولولا أن هذا الشكل \_ والتجربة \_ غير ناضج لكان في مقدمة الذين دعوا الى ما يسمى بالقصيدة المدورة.

وبصفة عامة رأيناهم قد فصلوا بين قضية اللفظ والمعنى، ووقفوا عند الألفاظ أكثر بما وقفوا عند المعاني، وداروا حول القيم الثبوتية في المجتمع وفي الكون، وأخذوا بالمفاهيم القديمة كالتضمين والمعارضة واستعمال المقدمات، وصهر التجارب بحيث تكون في خدمة عملية الالقاء، والاعتماد على ظاهرة «طاقة الصوت» — وعلى تلوين هذه الطاقة — على نحو ما نعرف من الاكثار من أساليب النداء، والاستفهام، والتمجب، والندبة، والأمر والنهي، والاثبات والنفي ... الخ هذا بالاضافة إلى الاكثار من الجمل الشرطية التي تنغلق بعدها الدائرة، والى الاكثار من الحروف المتجانسة والى التركيز على القوافي المطلقة لا المقيدة، لأن حرف الروي قد المتجانسة والى التركيز على القوافي المطلقة لا المقيدة، لأن حرف الروي قد يستطيل — بغضل الإنشاد — حتى يصبح حرف مد، بل قد يكون جزءا من بنية الكلمة، فهذه الظواهر ظواهر صوتية في المقام الأول، وهي تستدعي أنواعا من المذ، وأنواعا من الشذ، والضغط، والامالة .. بل والقوافي، ولعل هذا يفسر غزارتها في الشعر العربي كله فضلا عن الشعر في التودان.

<sup>(</sup>٤٢) نفسه ٥٧ في الجاهلية أصناف منه، ومن أمثلته السودانية:

يساصسنسدل السشسقسيسقسة تهسمسونسي بسيسك رفسيسقسة والنماس عمجم ما بيدروا بالحقيقة

<sup>(</sup>٤٣) نفسه ۲۲ ، ۲۸.

## ٢ التيارال*وج*اني

أشاع فسل ثورة ١٩٢٤ الحزن في الناس، وكان أن انسحبوا الى داخلهم يفكرون، ولقد كان مما ضاعف الحزن وفجره في آخر الأمر أن قبضة الانجليز قد اشتدت على البلاد، وأنه أخذ أكثر من اجراء لأحكام عملية الفصل بين مصر والسودان، وقد وصل الأمر الى تحويل المتعلمين الى بيروت، والى توثيق الصلات بينهم وبين الزعاء الطائفيين والعشائريين على حساب الكثرة الكاثرة من الناس، وقد سموا السنوات التي أعقبت الشورة باسم «السنوات العجاف» على أن الأمور قد عادت الى صالح السودانيين حين أقرّت معاهدة ١٩٣٦ مبدأ عودة المصريين الى السودان، ومع أن عودة المصريين الى السودان، السودانيين، وقد كان من ثمرة هذا ظهور «مؤتمر الخرّيجين» كقوة فعالة في السودانيين، وقد كان من ثمرة هذا ظهور «مؤتمر الخرّيجين» كقوة فعالة في تاريخ البلاد عام ١٩٣٨، ثم كان ظهور الأحزاب والجلس الاستشاري، والجمعية التشريعية، والجلس التنفيذي، وكل هذا وغيره كان مكاسب تنتزع انتزاعا، وقد كان السودانيون داثما يطالبون بالمزيد، ثم كان موقف ثورة تا ١٩٥٨ في مصر موقفا مشرفا من خلال اتفاقية السودان التي أبرمت عام ١٩٥٣).).

<sup>(</sup>۱) لقد جاء فيها ما يأتي: يتقرر مصير السودان: (۱) إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة (۲) واما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام \_ السودان \_ رئاسة مجلس الوزراء ص ٣٨٤، وقد كان من الطبيعي أن يختار السودان الاستقلال التام، وأن يتم هذا عام ١٩٥٦.

لقىد تم فىي أول الأمر افراز عدد من التيارات العدمية، فقد رأينا مثلاً واحدا من رجال ثورة ١٩٢٤ يئن ويتحسّر ويأخذ في شكوى الزّمن، على نحو ما نعرف من قصيدة طويلة لصالح عبدالقادر يقول فيها:

لا تلسني فنكن متهمي ولم الدهر على تقصيره ليسته يعلم ما أعلمه أسسدا والله لا أعسدوه وطواني في زواياه الني بيسننا معرفة لكته د. يا بني قومي أفيقوا إنكم ليتني أعرف ما أحزنكم وليقده يحزنني أني أدى وليقد الله لكم

إن عسقسلسي لم يسكسن منها أخطأ التناهر وعسداً ظلما حيث لا يجعل حظي ندما فسلسا جار وحقي هيفها فسيعست ناسا وذاوت أنما عني الظرف لما حكما ما خليقتم ليتعيشوا غها سيادة كيتم فيصرتم خيدما وأبكسم مختسليفا منتقسها وجاروا الأنما(٢)

ومثل هذه النغمة نجدها عند الشاعر حسن عمر الأزهري على نحو ما هو معروف من قصيدته التي يقول فيها:

لعب السكسون بي هل سلمتُ أنسلسوني ميرة واحتكروا أمسكوا من قلمي بل أمسكوا فالتزمتُ الصمت حتى لم أقل

كسرة تسرمسى بسأقسدام عستساه كسل مشروع سوى باب السفاه لفظة تخرج من بين السشفاه فسسى كسلامسى غير آه ثم آه

وفي الوقت نفسه تكلم كثيرون عن الموت، على نحو ما نعرف من ديوان وادي عبقر للدكتور سعد الدين فوزي بصفة خاصة.

وهناك تلقف أخبار المونى للقيام بواجب الرثاء، بل لقد كان من

<sup>(</sup>٢) شعراء السودان ١٥١.

الغريب حقا أن توفيق صالح جبريل الذي فجر القصيدة الأولى من قصائد ثورة ١٩٢٤، قد انفصل تماما عن هذه الثورة، فديوانه الذي صدر في أربعة أجزاء قد تحول الى خطين رئيسيين هما شكوى المرض والحياة والدندنة حول كؤوس الخمر، وان كانت تحفظ له المامة نحو أربعة من رجال الثورة وحين رثي بشير عبدالرحن عرض بالانجليز تعريضا «مهذبا»:

ياويحبهم ألقوا صدور رماح نارا توقد في الهار الضاحي رب «اللواء الأبيض» الوضاح(٣) ما الدود عن أوطانهم بجناح

أودى بأربعة صدور في الوغى في الوغى في حفرة من بعد أن أصلوهم ومضوا «بسر الخم» بعد صفيّه للسجن، للتشريد، لا لجريرة

وهما يتصل بهذا الجانب العدمي الاقبال على الهجاء، فقد هجوا المدن، والشوارع، والمؤسسات، والرؤساء، والأصدقاء، والأعداء ... الخ ولقد كان وراء ذلك الاضطهاد والمرارة و «التنفيس» عن أشياء كثيرة تمتليء بها المتفس، وقد انبثقت من هذه الأرضية جماعة سمت نفسها «شعراء المكتيبة» كان مقرها مكتبة حسن بدري بأم درمان، ولقد كانوا جماعة من المحبطين الذين لم تتحقق آمالهم في الحياة، ورأوا أن يبتعدوا عن عواصف السياسة، ومن ثم وضعوا دستورا للدخول في الكتيبة، كان من ملاعه أن السعف يستحق العضوية اذا هجا أكبر عدد من الشعراء المؤسسين للكتيبة، وأن المسافر والقادم يجب أن يقال فيه شعر، وأن التقرير السنوي لابتد أن يكون شعرا، وأن على أمير الكتيبة ـ حسن بدري ـ أن يشغل الشعراء يكون شعرا، وأن على أمير الكتيبة ـ حسن بدري ـ أن يشغل الشعراء

أبدا يسرف كسسالسق بجسنساح زهدا وصدي حسسرتسي بالسراح

قسلسبسي المنعبةب دائم خسفسقاته لام النعبواذل عنزلتني عن صحبتني

<sup>(</sup>٣) افق وشفق ٨٤/١ ، ٨٥ وسر الحتم هو شقيق الشاعر وهناك بقية ليست في الديوان أوردها محمد المكي ابراهيم في الفكر السوداني أصوله وتطوره ص ٦٦، وفيها يتحدث الشاعر \_ في مجال الرثاء \_ عن الخمر!

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بالوقيعة ليكون هذا دافعا للشعر، وبصفة عامة فقد كانوا كالحطيثة يبحثون عن «موضوع للهجاء» (٤) وكانت لهم طريقتهم الخاصة في تناول أدب «الاخوانيات»، ولقد كانت القصيدة التي استحق بها النور ابراهيم دخول الجمعية قصيدة طويلة منها:

حسانا وحولي كل أعجم زنديق أرى شعرهم ضربا من التلفيق أزف بنات الشعر غضا إهابها شعارير آفاق بدوا في كتيبة

ولقد كان هناك صراع على الامارة بينه وبين حسن بدري، وكان هناك صراع بين حسن بدري وبينهم جيعا، فهو يقول مثلا:

كسل يكاد الى الخمول يعيدها فغدت ترف على البيان بنودها أوراقها ظلما، وأذبل عودها ملاً الفضاء بروقها ورعودها يا عصبة هجرت بنات الشعر عن تهجون من أحيا لدولة شعركم لما رأى روح القريض تناثرت .. فأثرتها شعواء بين صفوفكم

فيكون هناك رد جاعي منهم:

بــــأن الشر آخــــره لشر

ألا من مسلع عنا ابن بدري

(٤) جاء في ديوان الكتيبة «.. الكتيبة جاعة من الشعراء والغاوين ألف بين قلوبهم الأدب البرىء، وقرب من أهوائهم تباعد سواهم في الحياة الحزبية، فشاقهم من ضروب الأدب الهجاء خاصة، وراقتهم الدعابة البريئة فرارا بنفوسهم من ملق العيش، وجفاف القبلات، وبعدا بها عن تلك الحياة الكالحة والأدب المكفهر، وخروجا بها عن تزمت مفتعل، وجو بغيض تلبد بغيوم الحزبية وأدبها الهزيل، مما جعل حياة الأدب فيها خاصة ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج الأدب يده لم يكد يراها..».

جعلت «الدرج» وكرا للأهاجي .. وما عرفت لك الأيام سَعْيا أتسسعى بالوشاية بن قوم .. فيالك تاجرا في كل فن أوراقا، وبطيخا، وتمرا .. أحاول أن أسوق اليك مدحا وقالوا: الشيخ ذو فضل: فقلنا

فسقد آوى السيد شر طير(٥) حيدا، أو دعيت لفعل خير كسرام من بني المجد الأغر يبيع المكرمات وليس يشري وآخر في الزّكائب لست أدري ويأبى الله ياحسن بن بدري وطاسات وكاسات وخر

ولهـم شعر كثير في الولائم، فهذا محمد المهدي مجذوب يقول في «وليمة» لم يف بها النور ابراهيم في رأيه:

وليمة أقسرب منها السشها وزوره في هجوكم ما انتهى لأطعمكم «سدرة المنتهى» يأكل منها «كرف»(١) ما اشتهى طارت بها العنقاء فابكوا ها يغرر «النور» بكم ساخرا لو أطعم «النور» أخا واصلاً يبخل إلاً بالوعود التي

و يصف الشاعر الحررجي الطريق الى الوليمة، والوليمة فيقول من قصيدة طويلة:

فلكم لقينا في الطريق من المشقة والعنا حتى تراءت دارك السوداء واهنة البنا وهي التي جدرانها من عهد آدم جدنا

واسموه عن زهد بدرج السفاسف أقل اعتبارا من درارى الصحائف!

هم زينوا درج ابن بدري بدرهم وذاك لأن الذر في شرع مشلهم

(٦) اسم شاعر مشهور.

 <sup>(</sup>٥) الاشارة الى درج خاص في مكتبة حسن بدري، كان يسمى «درج
 السفاسف» وكان يضم أشعار الهجاء، ويقال فيه شعر مثل:

سكن الذباب بجوفها الخاوي وراخ مطنطنا .. وهناك طار «جنابه» لما رآنا كلنا وبنوه حقوا بالضيوف فهم ضيوف بيننا! وأتى الغداء فلم يكن مستمراً مُشتَحْسنا

ويرة النور بشعر كثير يستنطق فيه خروفه الذي أكل، وهناك شعر كثير بين النور والشاعر كرف، تدور حول أن الأول كان ناظرا على الثاني، ولقد كانوا يتفاخرون بالأنساب، وكانوا كثيرا ما يسخرون من الشاعر امام دوليب لأنه كان أسود اللون، وحين عزم على السفر الى مصر لتلقي العلم قيل فيه شعر كثير منها هذه القصيدة للنور ابراهيم:

أعزز علينا أن نوقع فاضلا والناس من خلف الامام وكلهم أنا ان مدحتك يا امام فصادق والله أسأل أن نسراك بغيطة وابدأ بنفسك واعظا ان شتت أن شد الامام بلون وجه كالح عجبا لمصر وكم بها من مضحك يا مصر ان ترمي بأسود نابه هيذا كويفر أتاك معما

كان الاصام اذا البلاء تراءى يرجو الاصام لوقفة سوداء ولن هجوتك فالقريض أساء يوم الاياب، ولحية بيضاء تحيا وحسبك بالتعجرف داء فيتسخاله بن المللا إقواء حتى متى تستجلب الأدواء فلكم رميت بحية رقطاء أرض الكنانة احذري الأزباء

وقد اطّلعْتُ لهم على شعر في هذا «الدرج» لا يروى، فهو من الأدب المكشوف الذي قيل لمجرد المرح بين بعضهم (٧) .

000

انظر الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٩٩٥ وما بعدها.

.. ولعل مما يتصل بهذا الجانب العدمي هذا الاكثار من الحديث عن الخمر، ومع أن البعض حاول أن ينسحب بوساطتها ليرى قدرا أكبر وأعمق في الكون وفي النفس، الآ أن هذا البعض لم ينجح في الارتفاع بها، ذلك لأن الأكثرية فضلت أن تجرع الحباب الذي «يسقسق في الأفواه كالطير» وفضل شرب الخمور الرخيصة بلا طقوس جالية كقول محمد المهدي مجذوب:

وأجترع «المريسة» في الحواني طسليسق لا تسقيدني قبريش وأصرع في الطريق وفي عيوني ولى شرف .. وما جدوى صياحى

وأهـــذر لا ألام ولا ألــوم بـأحــاب الـكـرام ولا تـمم ضباب السكر والظرب الغشوم بفخر ليس يشربه النديم (٨)

وقد عاد فطوّر هذه الصورة في قصيدة «راية الحانة» فقال:

على فها يستدير القمر شراعا يعود بنا من سفر عليه جلال النهي والخطر فيا عرق كالجيمان انتر وما ألصقت شعرا بالشعر ب وأجيع من قرع مستبر وقيفظ ودي «ستّ النفر» وعليه في جهلتي معتذر وطرقع مشل كرات «ألمُشَر» وطرقع مشل كرات «ألمُشَر»

«مريستنا» ملأت بُرمةً تسليح رايبا فيوقنا يوسوش منكثا دُلَقُ تسقده بيننا كاعب تستد ازاراً على صخرة تناولني فأسيخ الشرا وتطعمني من قديد الشوا حفظت لها ودها شاكرا طليق ولا خير في معشر عبيلت الى ودهم جاهلا في ضبحك خلنه صادقا في تالداه

 <sup>(</sup>٨) نار الجاذيب ٣٢٨، ٢١ وما بعدها، والمريسة نوع من الحمر الردىء.

<sup>(</sup>٩) العشر: نبات صحراوي، والدلاليك نوع من الطبول.

خشيت الصباح وراء الظلام يسؤامس في بنات السفدر وحسيد وان كنت في سامر ولي وطن ضائع منتظر

وبصفة عامة فقد أسرف الشعراء السودانيون في هذا الجانب، فاذا كيان المتصوفة قد اعتبروها راحلة ومعراجا للأسرار العليا، فان كثيرا من الشعراء قد هربوا بها الى عوالم بعيدة عن واقعهم البائس والحزين، بل لقد قاتلوا بها أشياء كثيرة.

شربت ففي رأسي دوي عِنْح وفي بصري أشباحه والجاهل .. نقاتل أحزانا، وحبّا، وموطنا تقاتلنا فيه القيود القواتل (١٠)

-04

اذا كان المجتمع السوداني قد عبر مرحلة القبات والنظر الى الوراء التي تتفق والمرحلة التقليدية، فان الملاحظ أنه في هذه الفترة كان في مرحلة عبور قلق من القديم الى الجديد، ولهذا كان دخوله الكبير في ساحة المرحلة الوجدانية التي اصطلح على تسميها بالرومانسية، والتي كان فيها الشاعر مشدودا بين القديم والجديد، وممزقا في الوقت نفسه من مرحلة الجذب هذه، وان كان يعطي أكثر نفسه للجديد فعاله هنا كحال المجتمع الذي يعيش فيه، وبصفة عامة فانه بمرور الوقت يشعر بالتناقض بين عدد من الثنائيات فيه، وبصفة عامة فانه بمرور الوقت يشعر بالتناقض بين عدد من الثنائيات كالقديم والجديد، والواقع والمثل الأعلى، والارادة والقدر «لذلك تكثر المقابلة في أشعار هؤلاء الوجدانيين فتكون عورا لكثير من صورهم الشعرية، وقد وتعبيرا عن احساسهم الحاد، وقد تكون تلك المقابلات عميقة مركبة، وقد يكتفي الشاعر منها بمقابلات يسيرة لفظية (١٩)» لهذا نرى التجاني يوسف

<sup>(</sup>١٠) ديوان الشرافة والهجرة ص ١٤، ص ٣٢، وتأمل قوله في ص ٣٩

اشسرب لسعبلنك تنسسى فسالسسكسر خسل رحم!.

<sup>(</sup>١١) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر. د. عبدالقادر القط ص ١٣٠٠.

بشير يخرق نفسه ــ بفرح وشفافية ــ في النور الالهي في قصيدته التي عنوانها «اللـــه»، ويبدو متأثرا بابن عربي، وبقضية «وحدة الوجود» وبطريقة التصور الاسلامي للاله حيث يقول مثلا:

نحسن مجلى علاه في كل دان طن أدنى الطنون في قربه منك وادن بالجانح المشق وصقد وسقل وسقل الطنون ون قرب الطنون ون قرب الطنون ون قلت: زدني! فقال: يسمع ما في خطرات من هاجس، أو مطيفا قلت: زدني! فقال: يعلم كم عن... قلت: زدني! فقال: أجهل الأقلت من يدي وسبحت فت في مستقر العلم في مستقر العلم في مستقر العلم في مستقر العلم في مدن يدي وسبحت قال: في رقة الصوامع، أو لو قال: في رقة الصوامع، أو لو كلمات مبثوثة في الفضاء الر

من مراثي الوجود أو كل ناء وأقتسى ما شئت من علياء بسالخيال المستوم البعداء ها خيالا، واقعد على الجوزاء الأرض من هياء أو غامضا من خيال، أو غامضا من دعاء صورا أوغلت علا في الخفاء صورا أوغلت علا في الخفاء في المساجد الفراء والساء؟ بيض المساجد الفراء عن ما بيا يد البيناء على من ساجد ومن صلاء (١)

... بينا نرى التجاني يوسف بشير قد «تواجد» كالصوفية على الآية التي صدر بها قصيدته وهي «الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة» نراه يكتب قصيدة بعنوان «يؤلمنني شكي» ونراه يكتب قصيدة «المعهد العلمي» على نحو ما مرّ بنا سابقا، وبينا نراه ثائرا في قصيدة «ثورة» نراه هامدا ومشتتا في قصائد «نفسي» و «الصوفي المعذب» و «نفسي» وبينا نرى له قصائد كثيرة

<sup>(</sup>۱۲) اشراقة ط ۳ ص ۱۶ – ۱۹.

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تتحدث عن الموت وترغب في لقائه (١٣)، نرى له بعض قصائد تتحدث عن الحياة، وبينا نراه غامضا في بعض شعره نراه واضحا في البعض الآخر، وبينا نراه معجبا بالجمال المحلي على نحو ما نعرف مثلا من قصيدة المصير التي جاء فها:

فيا وادعا حالما كالملا ثك بهبط من حجرات الأبد يرف عليه شهاب الفنون وتبرق في وجنتيه «الفصد» (١٤)

نراه معجبا بالعديد من القصائد «بالجمال الأجنبي» (١٥) .. وبصفة عامة فقد كان التجاني خير من مثل التيار الوجداني في السودان، خاصة حين نعرف أنه اعتمد على الحدس، وأخذ نفسه بالابداع الرائع، وبالتحليق على أجنحة الخيال في سماء الحرية، وبهذا النوع من عشق الكآبة والألم، وبالتغني بالبراءة، والطبيعة ... الخ، وبوقوفه على معجم منتقى خاص به، بالاضافة الى جيشانه الشديد.

وعلى كل فاذا كان شعر المناسبات قد ضعف صوته في هذه الفترة، وأصبحت الكفة راجحة في أيدي هؤلاء الوجدانيين، الذين أصبح لهم أكثر من منبر، وبخاصة منبر مجلة الفجر (١٦) اللتي كانت تعويضا عن مجلة أبولو التي كانت قد كفت عن الصدور في مصر .. فان هذا التيار قد وجد

<sup>(</sup>١٣) شعره في الموت غزير ويعتبر من الملامح الرئيسية في شعره، ولقد كان وراء ذلك فقره، وضعف بنيته واصابته أخيرا بالسّل، وقد قبل انه حين كان يقول الشعر كان يستلقي على ظهره في وضع مستقيم وبالطريقة التي يكون عليها الموتى تماما!

<sup>(</sup>١٤) يقصد ما يستى هناك «بالتشليخ» وهو نوع من القطع في الحدين بالموسى وهو يختلف من قبيلة الى قبيلة.

<sup>(</sup>١٥) انظر: الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٦٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦) كان أول عدد في ٢/٦/٢٣.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استجابة عند الكثير من الشعراء، ووجد استجابة عند العديد من النقاد، ولقد كان ديوان «الطبيعة» لحمزة الملك طنبل من البواكير الطبية في هذا المجال فقد قدم لوحات متتابعة للطبيعة في السودان، وتكلم عن الأشواق، والذكريات، والألوان، وثورة النفس وسكونها، وهكذا غادر مناطق الجهارة الى مناطق الهمس، وتجاوز محاجر اللغة، الى ظلال اللغة وايحاءاتها، وقفز من العالم الخارجي الى عالم التفس، ولم ينس أن يزق نفسه بين الشيء ونقيضه على حد ما نعرف من قصيدته بين الاباء والاذعان، وقصيدته ثورة التنفس في سكونها، وقصيدته بين الله والطبيعة، وقصيدة عبرة بنتج العين به وعبرة بكسر العين به وما أكثر هذه الثنائيات التي يتأرجح العين بي وما أكثر هذه الثنائيات التي يتأرجح بينها الشاعر ... ويتعذب!

على أن الذي عشق الطبيعة الى حد «الحلول» فيها كان التجاني يوسف بشير، فقد كان يأخذ منها صوره، وموسيقاه، والكثير من أدواته السمرية، ثم أنه كان يحفظ في داخله بصورة نقية للطبيعة، تتمثل اساسا في البراءة والجمال والجلال على نحو ما نعرف من قصيدته «توتي في الصباح» (١٧) وقصيدته «في عراب النيل» وحتى قصيدة «الخرطوم» وهي مدينة كبيرة — تتحول في شعره الى زهرة، وحلم، ولحن مازال يوقعه العازف، وهي تلك القصيدة التي تبدأ بقوله:

مدينة كالزهرة المونقة ضفافها السحرية المورقة تحسيما أضنية مطرقة

تنفح بالقيب على قطرها غفق قلب النيل في صدرها نغمها الحسن على جرها

<sup>(</sup>١٧) جزيرة صغيرة أمام الخرطوم، ويرى د. عبدالقادر محمود في الفكر الصوفي في السودان انها ليست الجزيرة الحقيقية وانما واحة رمزية للتأمل وهي تمثل المرحلة الثانية فهي مرحلة «الأمان المرحلة الثانية فهي مرحلة «الأمان القلبي» وهي التي اتصل فيها بآراء الفلاسفة، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة «الشك الثاثر».

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مسمعة ألحانها مطلقة رجعها الصيدح من طيرها وشمسها الخمرية المشرقة تفرغ كأس الضوء في بدرها

ومع أن النبرة الصوفية لا تتخلف في شعر التجاني، وكثيرا ما تغرقه بالجلال الآ أنّه حين يمزج الطبيعة بالحب نرى الجمال يصدح بمرح وحيوية، ونرى الجلال في الوقت نفسه حين يمزج و «يوحد» بين الظواهر والعناصر، على نحو ما نعرف من قصيدته التي عنوانها «أنت أم التيل؟» والتي يقول فيها:

ال وبارك بسحر عينيك فيه غير مسترفد ولا معتفيه وأعذابا تنغيض من آذيه النيك ينابيع من دلال وتيه وبنغيم كليكا من شبيه؟

وبصفة عامة يمكن القول بأن الشاعر السوداني مفتون بطبيعة بلاده — مع قسوتها وجهامتها — ومن النادر أن نجد شاعرا في هذه الفترة لم يحوّل طبيعة بلاده الى لوحات مشرقة، وأنغام مترعة، هذا بالاضافة الى أن الطبيعة من عناصر الخلق في شعرهم، ومن وسائل تحمّل الحياة، على حد ما نجد عند الناصر قريب الله، الذي نجد أن الحديث عن الطبيعة هو الغالب في ديوانه، على حد ما نعرف مثلا من قصائد مثل: توتي الباسمة، التى مطلعها:

هي في الماء من صمم الشّعاع جسنّة للهسي ودنسا مستساع

ومن قصائد بعنوان «دوحة بين موسمين» و«رشاد» و«أم بادر»

و «رحلة الى أربعات» و «حنين الى الأبيض» (١٨) ونحن نرى الحديث عن المدن \_ باعتبارها قرى صغيرة \_ والقرى بهذا المعنى موجودة عند الكثيرين كجعفر حامد البشير الذي تحدث عن الدامر واحدى قرى الناشر، ويوسف مصطفى التني الذي تحدث عن جبيت والأبيض، والدكتور كامل الباقر الذي تحدث عن كردفان، وتوفيق صالح جبريل الذي تحدث عن كسلا، والهادي آدم الذي تحدث عن حنتوب، وتوريت، ومبارك المغربي وطراف الغيري وآخرين تحدثوا عن سواكن، ولأدريس جاع لوحة عن حياة الرّعي في البلاد، وكثيرا ما كان يمزج \_ على غير عادة الشعراء \_ بين الطبيعة وحالته النفسية، كقوله مثلا:

# كانت حياتي كالربا في الصيف قاحلة وحرّى واليوم صرت خريفها فاخفر بها ما تعرّى (١٩)

ومن الملاحظ أن من الاشياء التي كانت تبهرهم من الطبيعة الماء والجبل، على نحو ما نعرف من شعر عمد أحد عجوب، ومحمد المهدي عبدوب، والدكتور عبي الدين صابر، وحزة الملك طنبل، وعمد عمد علي، وأبو القاسم عثمان .. الغ وامتدادا لظاهرة الاطلال العربية وقفوا كثيرا عند الأطلال، كما وقفوا عند السحب(٢٠)، والمطر، والغابة، والخريف، والعاصفة، والنيل (٢١) .. وبصفة عامة فقد كانوا غلصين مع طبيعتهم، فلم يزينوها أكثر مما تطيق، ولم يحولوها الى فراديس، وفراشات، وجداول، وان كان البعض قد فعل هذا كنوع من التعويض، الآ أن أكثر هذا الشعر

<sup>(</sup>۱۸) الناصريات ص ۲۹،۷۲،۳۱،۳۱۶،۳۲۰.

<sup>(</sup>١٩) لحظات باقية ٩٧،٩٦.

<sup>(</sup>٧٠) انظر مثلا في ديوان الطبيعة لحمزة الملك طنبل قصيدة بين أطلال سنار، وقصيدة طلل، وقصيدة سحابة.

<sup>(</sup>٢١) انظر ديوان نار الجاذيب.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قد حمل الملامح السودانية الجهدة، فع أن عرق الشعر حي نابض في قلب كل سوداني \_ كها يقول محمد أحمد محجوب \_ الآ أنه يقرر حقيقة الناس والبيئة في بلاده (٢٢)، وعلى كل فقد يحلق الشاعر في آفاق عالية كها في فعل حمزة الملك طنبل في قصيدة «بين الله والطبيعة» اذا كان هناك من يعين جناحيه على التحليق، ففي هذه القصيدة توجد المفارقة بمعنى أن المساعر وهو يعسور اعجابه بجمال جنينة قصر الملا نحس في الوقت نفسه بضجره من هذا المكان الجميل «وهذا الموقف رومانتيكي خالص، فالجنينة انشاء البشر، والنفس الرومانتيكية تحنّ الى الجمال البكر، جمال الطبيعة بكل فوضاها وكليتها وأجزائها لأنها تمثل البقاء والحلود، أما صنع البشر فهو الى فناء» (٢٣) ونحن لا ننسى هنا التعليق الذي كتب أسفل هذه القصيدة وهو «خس الشاعر في هذه القصيدة ما كتبه الأستاذ المقاد عن القصيدة وهو «خس البقاء في الكتب والحياة ص ١٨٨ لأنه شر يك هذا الموضوع في كتابه مطالعات في الكتب والحياة ص ١٨٨ لأنه شر يك له في شعوره بجمال هذه البقعة المباركة »(٢٤)، على أن هذه القوة الدافعة

<sup>(</sup>٢٢) «.. نحن قوم شدة كجبالنا، وكرب كصحراثنا، في طباعنا جد لأن الحياة لم تبسم لنا كما بسمت لفيرنا من عباد الله .. رجالنا جوّابو أودية طلاعو ألوية ألفوا الغابات والأدغال والوحوش، فأصبحوا لا يهابون الاقدام على المخاطر، وعكست سماؤنا الصافية الساحرة صراحتها على نفوسنا، فصارت في طباعنا صراحة قل أن نجدها في غيرنا» نحو الغد ٢٢١، وتأمل قول صلاح أحد ابراهيم «نعم ان شعري خشن كالخيش» وتعليق الدكتور احسان عباس: فتلك الخشونة هي الجزالة التي ظلّت تميز اللّوق السوداني حتى اليوم، أين الحمك اذن؟ هل حابى الذوق السوداني شاعرا من أبنائه دون آخر، الحك قائم في أن الجزالة نفسها ليست الا مظهرا واحدا من مظاهر المبني، وهي وحدها لا تستطيع أن تنفرد بكل القيم، لأن الشعر شيء مركب معقد، ولابد للشاعر من أن يستقن ذلك التداخل الحير بين عناصره المختلفة \_ ص ٦ من دراسة بعنوان الشعر السوداني نظرة تقييمية \_

<sup>(</sup>٢٣)، (٢٤) الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه وديوان الطبيعة ص

تذكرنا بقوة دافعة أخرى كانت وراء تجربة التجاني حينا كان هناك من رأى أنه ربا يكون قد قرأ ترجمة نظمي خليل لقصيدة «وليم ورد زورث» ايماءات الأبدية من ذكريات الطفولة الأولى المنشورة في مجلة أبولو عام ١٩٣٣ (٢٥).

على أنه مما يرتبط بهذا قضية حنين الشاعر السوداني الى الوطن ممثلا أكثر ما يتمشل في طبيعته، والشاعر السوداني يألف المكان الذي يعيش فيه، ويحزن أعمق الحزن على فراقه على نحو ما مرّ بنا، والملاحظ أنه يعرف «الغربة» ولا يعرف «الاغتراب» وأنه يحس بالمكان اكثر من الزمان وهذا دليل على ارتباطه الأصيل بالوطن، ومما يدل على ذلك تدفقه بالحنين تدفقا حين يسافر الى بلد غربي، وحين يصدم لونه الناس هناك، وحين يريد الاندماج مع هذا المجتمع عن طريق الزواج منه على حد تلك التجارب التي قصها الذكور عبدالله الطيب في شعره، وقد تعرض يوسف التني لهذا المصدام فقال فيا قال:

<sup>(</sup>٧٥) انظر دراسة بعنوان الرؤيا والكلمات للدكتور عمد عبدالحيّ بجلة كلية الآداب بجامعة الخرطوم العدد ٢ عام ١٩٧٥ «.. يبدأ ورد زورث قعيدته بذكريات طفولته وقد التحمت الذات بعالم الطبيعة، وامتلأت مساربها بالشعاع المقدّس المستسر في أمشاج تلك الوحدة، وجوهر التجربة الورد زورثية والتي تتكرر لحد ما عند التجاني، استشفاف لرؤيا فردوسية في أصل الادراك الانساني، لا تلبث أن يطبق عليها الظلام مع نمو الوعي نموا ينقسم به عالم الطفل الملتم الملتثم وينشق، فتفقد الذات اتصالها الحميم بعالمها وأصواته، وينأى العالم عنها، مقفرا أسراره، فلا تظهر أي الأشياء في جودها، وتعسمت أجراس الدّور، ولا يبقى غير البصر يبصر، دون رافد من بصيرة تستجلى، وتستبطن» .. وان كنا نرجح بعلى نحو ما مرّ بنا من قضية النور المحمدي ورؤياه.

انسه يسنسكسر مسن أحسوالهسم عجمة اللفظ وتقديس الصليب وخسلاقسا غرمسا يسعسهده وجسودا بساردا تجسد عسجسيب مستسلا أنسكسروا مسن لسونه سمرة كناخنال في خد حبيب

فسارهموا غسربستم عمودوا بمه قد كفاه ما يلاقي من لغوب (٢٦)

ومن الشعراء الذين تدفقوا بالحنن الى الوطن من لندن الشاعر مصطفى عوض الكريم لقد كان من الذين التقطوا له ـعلى البعد ـ أكثر من صورة ذكية، وكان أقصى ما يعذبه أن يوت بعيدا عن الطبيعة في وطنه، على نحو قوله مثلاً متذكراً قريته المسماة «كرمة»:

فسهيسات واد لندنى أحله وواد بأدنى «كسرمة» أتذكر لقد كان لى واد ظليل ومرتع جيل.. وواد دون نعماه عبقر فهل أجلسن تحت النخيل يظللي من الشعف المسحور فينان أخضر؟ وهل أملاً الكفين من ماء جدول به من زلال النيل شهد مكوثر وهل اسمعن صوت القمارى موهنا في غصون الظلح والسنط منبر عسزائسي أن الآدمسي مسسير من البيض عن ناهدات وضُمَّر مسن السعشر السطسمآن أقتم أغير أحبّ الى قلبى من الأفق الذي لنزلتُ به يختصل فيه الصنوبر تُنادمني حور كواعب شُمَّرُ يمازجها ماء الغمام المقطر من العنب المسحور بالخمر يقطر بنصوت رخيم، والنبيتيون محتقر منى النفس فها والنعم المقدر

رعى الله قنومي النازحين بكرمة وحيناهم عني النسم المعظر لفد ضاع مني كل هذا.. وأيّا وما شغلتني عن جآذر كرمة ..لعمري لغبر بالسلم يحقه فلوكنت في عليا الجنان منعا ينقسهم لى الغلمان خرا عتيقة وزادى تندنيه الملائك ينانع ويقرأ لى الأشعار جبريل منشدا لقلت: أربّ العرش عدبي لكرمة

<sup>(</sup>۲۶) ديوان التني ١٢٨،١٢٧.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد فعل الدكتور عبدالله الطيب هذا وكثيرون ما كادوا يبتعدون عن الموطن حتى صرخوا ذاكرين ملتقى النيلين، والسّواقي، والنخل، والنيم.. وحتى شوك «السّيال»، ومن الملاحظ بصفة عامة أن حنينهم كان طاغيا في المجتمعات التي تؤكد على التفرقة العنصرية كالمجتمع الانجليزي والمجتمع الامريكي، بعكس الذين سافروا كالدكتور عيي الدين صابر الى فرنسا، فهم يتعاطفون مع المجتمع الفرنسي، واذا حنوا الى بلادهم يكون حنينهم معقولا، أما حنينهم في مصر الى بلادهم فهو في كثير منه شعر صور وتقرير واقع ليس وراءه الحزن الضاغط والألم المفتر.. بل ما أكثر ما حنوا الى مصر وهم في السّودان، على نحو ما فعله مثلا التجاني يوسف بشير في تصيدته التي عنوانها «ثقافة مصر» والتي تبدأ بقوله:

عادني اليوم من حديثك يا مِصْ حديث بسمات على الخواطر سكري وهما باسمك الفؤاد ولجت بسمات على الخواطر سكري

.. أما حنين محمد الفيتوري فلم يكن للسودان، وانما كان للقارة الافريقية ككل، باعتبارها قد أصبحت رؤيا تحررية له، يحاول أن يخلع عليها صراعه النفسي، وأن يتخلص في الوقت نفسه من أزماته الباطنية (٧٧)، وقد يراها بعض الشعراء دعوة الى الانطلاق من قيود العالم الحديث، وقد عزف على هذا الوتر كثيرا محمد المهدي مجذوب في شعره الذي كتبه في الجنوب على حد قوله:

وأرضاني الجائوب في أبالي بمن ينصبم العراة ومن يلوم هم عشقوا الحياة فعاشرهم كا تبغي المشاعر لا الحلوم فليتى في الزّنوج ولي رباب تنميسل به خُطاي وتستقم وفي حقوي من ودع نظيم وفي صدغي من ودع نظيم والم

<sup>(</sup>۲۷) انظر مقدمة أغاني أفريقية.

<sup>(</sup>ه) المقصود بالحزام نطاق مصنوع من دقائق المحرز الملّون يُسمّى «السكسك »

واجتبرع المريسة في الحواني وأهمسذر لا ألام ولا ألمسوم طليق لا تقيدني قريش بأحسساب الكرام ولا تنبي وأصرع في الطريق وفي عيوني ضباب السكر والطرب الغشُّوم

ولى شرف.. وما جدوى صياحى بفخر ليس يشربه النديم(٢٨)

.. وفي الوقت نفسه لا نعدم روح الحنين المشبوب الى عالم عربي نقي، والى الصورة المثلى التي كان بعض الشعراء يحبون أن يروا عليها هذا

.. فماذا جئنا الى ساحة الحب \_وهي ساحة عريضة عندهم\_ وجدنا أن بعض الشعراء يسيرون في الذروب القديمة التي تتحدث ــفي تجريدــ عن اللوعة والأسى، والهيام بالجمال، والحب من أول نظرة، وقد تفلت بعض الصور العصرية كقول محمد محمد على:

ألا هسابها با عبيون الهوى فآخر كأسى النبي في بديك لآلسيست ألا أذوق السطسلا ولا أرفسع السكسأس الآ السيسك ومسن ذا يسرد تحسيسة كسأس بمشل ابتسام عملى شفتيك

وحسفسك مسا ذفتهسا خسرة تستير المسفسان الأكسديسك!

على أنهم قد أسرفوا حين مَزَّجُوا حبهم بالشهوة، وحين حولوا الجسم عندهم الى مائدة للطعام والشراب كقول عيي الدين صابر في مجموعة لم تنشر:

ووردت راعسسة دمسى فسقاك وطعمت كالمجنون جسمك جائما وبسبتسنى. يما نجوتس وهلاكى يا نبعة عربانة، يا غابة عندراء في الأحسراش والأشواك

فلقد شريتك كالسلافة مرة

<sup>(</sup>۲۸) نار الجاذيب ۲۵،۲٤.

## وقد يخرج شاعر عن المألوف كقول حمزة الملك طنبل:

ذاب قلبی علیه حن تدانی بن عطفی مسل لی عرضه فاعتنقنا حتى اذا غلب الشو قعلى الجسم كاد يفقد نبضه

على أنهم لم ينسوا تقديم صور محلية لبعض صور العشق كبعض الطقوس التي تأخذ بها المرأة نفسها قبل النوم، كما في قصيدة «غمائم الطلح» التي منها:

وحفرة بدخان الظلح فاغمة تندى الروادف تلوينا وتعطيرا لحبت فيه ...وما أمعنتُ .. عاريةً تخفى وتظهر مثل النجم مذعورا مدت بنانا به الحيناء يانعة ترد نوبا الى الهدين محسورا قد لفها العطر لفُّ الغيم منتشرا بدر الدّجي، وروى عن نورها نورا بسزيد صُفرتها لمعا، وجدتها صقلا، وناهدها المشدود تدويرا أرخى الدخان ما سترا فبقدها كدرة في ضمير البحر مسجورا حستى اذا ضاق كِنُّ عنه أنفذه كَيْنَ الصُّعود خصاصُ الباب مكسورا (٢٩)

وقـد بـرعـوا في تقديم أنموذج للجمال السوداني، فبعضهم قد أحبّ المرأة «المشلخة» فهذا يوسف التني يقول:

فينسوس.. من ساق الجمال مصصورا فسي زيّ غاده ينضري على قسماتها نور الملاحة «والفصاده»

وهذا الشاعر باخريبة يقول:

لا حبيب القلب لا تشفيك من حي اراده لا ولا يشفى الحب الطب أوتجدي العياده

<sup>(</sup>۲۹) نفسه ص ۲۰۰.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشفاء الحق ان حاولت أن تلقى مراده الله الشفادة المناعم ما بين الفصاده

وللتجاني حب للتشخيص أظهر بعضه وأخنى بعضه كقوله مثلا: فيساوادعها حسالما كسالمللا ك تهتبط من حسجرات الأبيد يسرف عمليه شبياب المفنون وتبرق في وجنتيه «الفصد» (٣٠)

والشاعر الناصر قريب الله تعرض للطريقة الحاصة لتضفير الشعر للبدويات في الأبيض:

> بادیات النہود غیر وشاح صان نہدا وخان آخر مسا توّجت رأسها ضفائر سود تلاقی لدید ضفراوعکسا

> > ...

كها أنه صور السودانية في «وادي كيل» وصور الدكتور كامل الباقر الفتاة الكردفانية، وأعطى احمد محمد صالح ملامح فتاة «الجزيرة».. وقد تظل الفتاة السودانية شغله الشاغل في الغربة، على نحو ما نعرف من تلك القصيدة التي كتبها مصطفى عوض الكريم، والتي تدور حول أنه حين رأى في «مدريد» الناس يتوافدون في احدى المناسبات الدينية، رأى نفسه \_ وهو المسلم \_ يدخل كنيسة، و يطلب من الله أن يرزقه بفتاته «زينب» التي تقيم في السودان:

(٣٠) يقصد الشاعر هنا ما يسمى بالتشليخ، وقد يذكر عادة محلية «ككسر القبر» في قصيدة «على قبر حبيبه»:

أأنت عوضيت با جيوب وذاك قبر الحسبيب يسكس

وكسر الفبر عادة محلية تقوم على عادة نثر ألف حصاة على القبر، بحبث تتلى مع كل حصاة آيات معينة من القرآن، وبعض الأدعية. لست أنسى ليلة المعبد في عهد بعيد حيا نادى المنادى ليصلاة يوم عيد والنصارى علمون الأرض من حلوالنشيد كل شيء ظاهر للعين في ثوب جديد!

\*\*\*

وبدا الرّهبان مذهولين في صمت رهبب وعلت والعدة العطر لنا من كل طيب أوقدوا النّار، وطافوا، وأطفنا بالصّليب وتمشّت كهرباء الحبّ في كل القلوب

000

ثم قام النّاس كل يستمنى، وينادي يسألون الله أشنات الأماني في اجتهاد وسمنيتك يا «زينب» من كلّ فؤادي ثم لم أسأل الحسي غير هنذا من مسراد!

.. على أن هذا لا يمنع من أن نرى طائفة من الشعراء يتهللون للأجنبيات، و يسخرون ــ كمحمد الزبير شعير ــ من لابسة «التوب» (٣١)، وقد رأينا منهم من ينبهر بتحرر المرأة الانجليزية على نحوما هومعروف من اعجاب مدثر على البوشي الذي كتب قصيدة في انجليزية تلعب التنس أنهاها بقوله:

كذلك تحكم الحسناء فينا متى لاحت ولتح معصماها ونجد عددا من الشقراوات في ديوان يوسف التني، على نحوقوله في سويسرية:

كتسقي الفطيم حلو الرضاع عسجدياء وفيه ذوب شعاع

أشتهسي عنجسمة البرطنانية فنينه انّ في شعيرك المذهب منعنني

(٣١) الزي الوطني.

قِلت: من أبدع المفاتن هذى فأجابت في ضحكة وتداعى

وسويسرا غظيمة الابداغ

ولحسن عزت شعر في المانية، ومحمد سعيد النور في يونانية، وباخريبة في اسبانية .. الخ. ولقد كان أكثر ما يفتنهم منهن الشعر الأصفر (٣٢). وقد يعبث الشاعر بالمقيم الدينية والقومية على نحو ما رأيناه من الشاعر محمد عبدالمطلب والشاعر التيجاني يوسف بشير.

وأخيرا فقد تنبهوا الى بعض الظواهر الاجتماعية التي حدثت في المجتمع، من خلال تدفق وجداني متفجر، على أنّ الظاهرة التي شغلت الكثير كانت ظاهرة الفقر، وكان الحديث عنها يدور حول المرارة والسخرية. بل وعشق هذا الفقر، فالهادي آدم مثلا تعرض لظاهرة استجداء الطعام من ركاب القطارات، وهي ظاهرة معروفة هناك، كقوله:

كم طويت الأرض ما بن صباح وأصيل وصلت الناس في ظهرك جيلا بعد جيل جمعت فيك البرايا من أصيل ودخيل قد جرى أبى خلفك في الماضي الطويل وأناخلفك أعدو أبتغى «بعض الرغيف!»

000

(٣٢) تأمل قول محمد أحمد محجوب:

أبسدعتها أم الجنمال سويسرا

ذات شعر مصفف وقوام وحديث كأعذب الألحان

وقول محمد المهدي مجذوب:

شعرها العسجدي يستشال كالسيشلال ينصب في قرار النفوس وقول أحد عمد خير:

أي شعر سقى الحوى ذهبي يتشنى كزاخر دفاق..الخ

انظر الشعر الحديث في السودان .د. عبده بدوي ٧٨ه وما بعدها.

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قيل: أطفال، ولكن ابن أطفالك مني؟ لم اعدد منهم وان قاربهم عسري وستي هم دُمَّي ترفل في النعمى فتشدو وتغني وأنا خلفك أعدو ابتني «بعض الرغيف!»

على أن ما يلفت النظر هنا هو الدعوى الى تمجيد الفقر، وخير من يمثل هذا الاتجاه التجاني يوسف بشير (٣٣) ، مع انه كان من الطبيعي أن يتمرد على الفقر فهو مثلا في قصيدة «دنيا الفقير» يحسن الفقر و يزينه للناس، على غو قوله:

وسا يببتخي فقراء الحياة ولا تردهيهم مسلاهي الوجود ولا بسطر الخصبين النفلاة وسا بهم عسوز للسطسنا بحبسهم مسكة في الحيا وخص على جانبيه الغلا ... فيا آهة ملء دنيا الفقير لأنت لدى الله أسمى وأنبل في

خىزائبا خسية أن تضيع ولا ينظلبهم خداع الصنيع ولا دعة العيش رضا وريع فس أوحاجة للأثاث الرفيع ة ماء غير، وعيش مسريع ل ممزقة مشمسات الصدوع ويا أنة ماء دنيا الوجيع الأرض من بسمات الخليع!

(٣٣) كان والده «اسكافيا» وقد كان الشاعر يلبس حذاء «باتا» بلا رباط، و يرتدي جلباب دمورية متمزقا «وزن عشرة»، ويلبس عمامة بلا قلنسوة. و يساعد صاحب مكتبة ليمكنه من القراءة! وقد عمل في وظائف لا تليق به كصناعة «الطواقي» \_ كل عشرين طاقية بعشرة قروش! \_ كما عمل محملا في شركة «سنجر» ومصححا بجريدة النيل، وكاتبا للآخرين، فالكتاب المشهور المسمى «نفثات البراع» محمد عبد الرحيم، فيه دلائل تدل على أن الذي كتب الملاحظات الذكية به هو التجاني \_ دراسة لم تطبع بعد عن التجاني لأحمد محمد البدوي \_ وقد قال:الدكتور محمد ابراهيم الشوسي في تعليق له في الشعر الحديث في السودان ١١١/١:ومما يؤكد هذا الرأي عندي اختلاف أسلوب الجانب التاريخي في الكتاب.

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهو حين يقدم نماذج عليا للرسل والفلاسفة يقدمها خارجة من احضان كوخ وفي ذراعي فقير كما في قصيدة الزاهد، ويقدمها مكدودة الحيا عارية المناكب كما في قصيدة قلب الفيلسوف، بل انه يرى أن الفقر يسمو بالموى كما في قصيدته هوى وفقر، ومثل هذه النبرة نجدها عند كثيرين يجيء في مقدمتهم محمد المهدي المجذوب، ومحمد محمد علي، وجعفر حامد البشير، وادريس جماع. الخ،ولعل وراء ذلك بعض مفاهيم الصوفية ــ كالزهد ــ وادريس جماع. الخ،ولعل وراء ذلك بعض مفاهيم الصوفية ــ كالزهد ــ التي تدخل في صميم العملية الشعرية للشعراء السودانيين. وكالدعوة الى الاعتصام بالفقر خوفا من مفاسد الدنيا.

## 969

لقد كانت الظروف في السودان هي التي قذفت بصفوة من المثقفين الى عالم التأثير في الحياة وكانت وراء الثورة على كثير من التقاليد في الحياة وفمي الادب وفي الفن، فقد كانت رغبة الناس في الحرية عارمة، وكانت عندهم الرغبة في اظهار «تميزهم» على الاخرين، وأن من حقهم أن يعاملوا معاملة خاصة بعيدا عن النفوذ الفعلي للانجليز، والنفوذ الاسمي للمصريين، ولأمر ما نراهم في هذه الفترة يلخون في الالتفات الى ما حــولحــم، وفي نـقل كل ما له عبير سوداني الى دائرة الشعر، والحزوج بقدر الامكان من القضايا العامة والمجردة الى قضايا معاشة، وهكذا يمكن القول بأنهم الى جد ما أمسكوا بجناحي البيئة.. وبأجنحة كثيرة في العديد من القضايا، لهذا كان من الطبيعي ان يهتدوا الى قاموس شعري جمالي، والى تراكيب تختلف بقدر الامكان عن صرامة التراكيب القديمة، والى صور جـديـدة، ووحـدة موضوعية ــ ولا أقول وحدة عضوية لأنها لا تتحقق تمام التحقق الا في الشعر الموضوعي لا الشعر الذاتي المتفجر العواطف ... وانطلاق مع الخيال، ولواذ بالطبيعة، وخلط للمشاعر بالصور، ومزج للأفكار بالموسيقا.. ومن الطبيعي أن هذا سيغير وحدة الشكل عها كانت عليه من قبل، وسيساعد عليه هذا العالم السّحري \_ الخطوف البصر الى السّهاء والى erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

داخل التفس \_ المسمى التصوف، والذي يجد له \_ أبدا \_ موثلا ومستقرا في الذات السودانية.. ما يهمنا حقا هو التأكيد على أن الزمن في هذه الفترة كان \_ ان صح التعبير \_ زمنا وجدانيا، وبخاصة في الفترة التي تلت فشل ثورة عام ١٩٢٤.

ثم انه كانت هناك التفاتة عميقة الى الادب المصري، فقد كانت كتابات د. طه حسين، وعباس محمود العقاد، ومحمد حسين هيكل، وابراهيم عبد القادر المازني، وأحمد حسن الزيات.. الخ تدخل في النسيج الثقافي للشخصية السودانية، كها أنه كانت هناك التفاتة أقل عمقا لما كان يصلهم من أدب المهجر، وفي الوقت نفسه كانت هناك جماعة صغيرة استطاعت ان تصل نفسها بالأدب الغربي.

على ان هناك ملمحين لا يمكن أن نغفلها في هذه الفترة، وهو دور الجسمعيات الثقافية التي نشأت عقب فشل القورة، والتي برز منها دور جمية القراءة التي تكونت في حي «أبوروف» بام درمان، والتي كانت تقوم أساسا على تلخيص كتاب عربي أو انجليزي ثم مناقشته، أما الملمح الثاني فهو الذي تحددت قسماته بصدور جلة الفجر عام ١٩٣٤ (٣٤)، فقد تحركت هذه الجلة حركة الشعر ونقده، وتألقت فيها جماعة من الذين أثروا تأثيرا عميقا في الأدب، كالتجاني يوسف بشير، ومحمد أحد محجوب، ويوسف التنبي، وحسن نجيلة، وعرفات محمد عبد الله، وعبد الله عشري

<sup>(</sup>٣٤) هناك من يصفها - كأحمد خير في كفاح جيل - بملاينة الانجليز، وقد كانت مبادئها كالآتي (أ) خلق وتحريك الشعور القومي والقضاء على سلطان القبيلة (ب) تكوين جبهة قومية متحدة (ج) محاربة الحزبية - قصد به محاربة السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي - (د) السعي للحكم الذاتي بصرف النظر عن تقرير السيادة، (هـ) مقاومة الادارة المحلية في شكلها الحالي (و) المطالبة بالمكان الأول للسودانيين في الوظائف الحكومية (ز) ايجاد نظام كامل وصحيح،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعدمد عشري، وعبد الحليم محمد.. الخ وكل هؤلاء قد تمكنوا من التعبير عن الحياة الوجدانية للسودانيين، واستطاعوا أن يزلزلوا الصروح التقليدية في المعديد من المجالات، وفي الوقت نفسه كانوا يجدون السعادة في الهرب من الواقع المرير، وكانوا يدقون على باب الشعر ليفتح قسرا، وليظهروا في مظهر الحالم والمتمارض، والنشوان.. والمدافع عن احلام الطبقة الوسطى، والمتشق مع المرحلة التي تنتقل فيها البلاد \_ والنفوس \_ من حال الى حال.



## الأساليب الواقعية

لما كانوا قد تخطوا مرحلة البحث عن الجذور، ومرحلة تحقيق الذّات، كان من الضروري أن ينظروا الى اشياء كثيرة خلفهم في غضب، وكان من الطبيعي أن يتجاوزوا مرحلة «الوطن العاطفي» الى مرحلة «الوطن العاطفي» الى مرحلة «الوطن الواقعي» فالأحداث كانت تلاحقهم، والزمن من حولهم كان يعدو عدوا سريعا، ومن ثم رأينا البعض يقوم بهجوم مكثف على الأدب التقليدي باعتباره أدب استرزاق ومناسبات وجهارة، ومماثلة للهذا الادب ممثلوه للوقت نفسه سخروا من هذا «التماوت الرومانسي» ممثلوه لعاطفي الذي صبغ العديد من جوانب الحياة، ولقد كانوا في هذا واقعيين مع أنفسهم، فلقد كان الوطن ممزقا، والسياسيون يتلاعبون مهائر الناس، والأدباء إمّا راضون عن الواقع، أو هاربون منه!

ثم انه يجب ألا ننسى أن جاعة من الذين خاطبوا الوجدان قد انصرفوا عنه اتما لارتطامهم بالواقع، واما لارتفاع سنهم بحيث لم يصبح من المعقول وقوفهم عند هذا العالم المقوه بالعديد من الألوان الزاهية.. فقد كان هناك لون واحد يصرخ بالناس، و يذكرهم بالواقع التعيس من حولهم، وبأنه لا مناص من الوقوف تحت رايات اجتماعية تحفظ على الناس كرامتهم وحياتهم، ولقد نتى هذا الاحساس ظهور الأساليب الواقعية في مصر بصفة خاصة، وكيف أن بعض الكتاب قد بدءوا يغمسون اقلامهم في هذا المداد الجديد، ومن وراء مصر كان العالم يدوي بالحديث عن الاتجاهات الموضوعية، وكان ازدهار العلم يساعد على الاشتراكية، وعن الاتجاهات الموضوعية، وكان ازدهار العلم يساعد على هذا كله، هذا بالإضافة الى أن انتهاء الحرب العالمية الثانية، ورغبة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعوب والطبقات في التحرر وتداعي بعض الأنظمة القديمة، وظهور دور الكتلة الشرقية قد ساعد على دخول دنيا الواقع والمعقول، ولعل مما ساعد على ذلك أن السودان لم يمر بالأطوار الاجتماعية التي تتعرض لها الكثير من الجعتمعات، وأنّ الفصل لم يكن حادا بين الطبقات هناك.. ربما كان وراء ذلك دور الاسلام، وبساطة الشخصية السودانية، وتداخل الفقر مع المغنى.. المهم ان الفقر كان سيّد الحياة، ومن ثم كان من الطبيعي أن يبرز دور الطبقة العاملة الفقيرة الكادحة، وأن ينبثق عنها بالفرورة من يعبر

...

لقد بدأ الشعر أولا بما يذكر بالواقعية الطبيعية ، ذلك لأنه كانت هناك موجات نقد طفحت على شعر الكثيرين ، وقد كانت حلقة الوصل بين الاتجاه الابداعي والاتجاه الواقعي تتمثل أكثرما تتمثل في الشاعر حسين منصور الذي أهمله الكثيرون «انه لا يهتم بالشكل اهتمام الرومانتيكيين ، ولكنه يجنح فيه الى بساطة مطلقة تكاد تقرّ به من روح الشّعب وأحاديثه ، وذلك ليتّحد هذا الشكل مع المضمون في احساس القارىء لشعره بالصدق وعدم تزييف الواقع ، و يكاد يكون شعره من ناحية المضمون «هادفا» اذ نحسّ فيه التزاما قو يا بمشكلات الحياة والمجتمع الذي يعيش فيه . . فهودائما يشرع القلم ليشرح عيوبه ، محاولا الوصول الى وسيلة يعيش فيه . . فهودائما يشرع القلم ليشرح عيوبه ، محاولا الوصول الى وسيلة لاصلاحها (١) » وهوقد يضحي بالجانب الجمالي ولكنه يعرف كيف يصل الى ما يعريد ببساطة حقد تكون مسفة و بوضوح قد يكون مبهرا على نحوما هو يمروف من قصيدته «ابتعاث البواعث» التي نقد فيها الانجليزعام ١٩٢٧ ، وحين معروف من قصيدته (١٩ الإنجليزي تفجر في غضب في قصيدته التي عنوانها «توعد» هدده مفتش ام درمان الانجليزي تفجر في غضب في قصيدته التي عنوانها «توعد» والتى يقول فيها:

<sup>(</sup>١) انظر تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان. د. محمد مصطفى هدارة ٣٠٤ وما بعدها.

تأكد يسابس وافدة السبحسار وان سلّت على رأسي سيوفا وسددت السنسادق نحوصدري وان هددت بسالاعدام شنسقا اذا هسمّوا بتعذيبي وقتلي فسأتسرك للسكسلاب دما ولحا

بأنى ثابت ثببت اليقين جسود كسم المرأبقة العيون وشدت لي الرباط على عيوني وان علقت بالحبسل الوتين صبرت على مقاضاة الديون وأحفظ سالما رأيسي وديني

وعلى كل فهذا الروح الواقعي موجود بغزارة في ديوانه «الشاطيء الصخري »، وان كنا غيل الى القول بأنّ الأسلوب الواقعي لم يكن غائبا في الاتجاهين التقليدي والابداعي، بل يمكن القول بأن هذا الاسلوب لم يغب أبدا في مسيرة الشعر السوداني، ذلك لأن التيار التقليدي لم يكن عكما كل الأحكام، لأنه لم يكن هناك استيعاب عميق للتراث العريق المتماسك بسبب عزلة السودان عن العالم العربي من جهة، وللقرب الزماني لحركة القعريب الصحيح فيه، ثم ان الحركة الوجدانية كانت تتطلب نوعا من الترف النفسي والحياتي، ولقد كان هذا الترف يمس طائفة بعينها ولا يمس كل التاس، ومن ثمّ يمكن القول بأن الأساليب الواقعية كانت في صميم الحركة الشعرية السودانية في كل المراحل (٢)، وان كانت عملية «التميّز»

تسميرج في تبلك البربا بيدش المنتحدود البين البطاهرات البذيبال ان كسمأيسين ريسيرب يهرزنا مسن دوجه كسأنسا مسن طرب فعنه حدث لاعن الميلا

ربا الحسان الخيرة أمشال النظباء الشرد رأين كف مسعت ربع لصوت أسد سجع الحمام الخرة أمام شاد منشد ولا عين مسعداد

وتـأمل مثلا قول الهادي آدم ــ وهو من الشعراء المتفجرى الوجدان ــ في قضية تقول ال المعربين هناك يلاقي دائمًا عيبا في عروسه حين يتم الزواج، ومن ثم يقدم مقترحا يقول:

 <sup>(</sup>۲) تأمل مثلا وصف الجمال في «دارة الحمراء» محمد سعيد العباسي \_ وهو من كبار التقليدين:

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الواضح قد ظهرت في الفترة الأخيرة.

والأسلوب الواقعي يظهر بوضوح عند عدد كبير من الشعراء يجيء في مقدمتهم عدمد المهدي مجذوب الذي عرف كيف يمة ظلّه على كلّ التيارات ، والذي عرف الوقوف بتؤدة عند الواقعية ، وأول ما يقابلنا عنده هوالحديث عن الفقر لا من منظور تمجيده سد كما فعل التجاني يوسف بشير ولكن من منظور الفيق به ، وادانته في بعض الأحيان . . ومن قبل هذا تصوير الواقع ، فهومأخوذ بما بين الحيين المعروفين في الخرطوم «الحي العربي» و «الحيّ الافرنجي» من مفارقة ، في قصيدة مشوار ت

اذا تهسسادى يسسقسسوم لسومسا .. ومسن ذا يسلسوم فسيسه السغنسي السعسديم وأيسن مسنسى الحسبسيسه! سهرت و «الديم» طبيل رايسانه ليسس تــخـشـى جـهــل وفــقــر وســكــر فــقــر لــزيـــم وحــب

\*\*\*

وجاء منها النسسيم علمي حسينا يحسوم نخسل رشسيست وسي وكسم تسمسوت «الديوم» \*\* وفسي قسيسد مسقي (٣) ولاحـــت الخـــرطـــوم أفـــوز مــنــه بـــود يــرقـــع الأفـــق منهــا «حـــي الــفــرنجــة» حــي وأجــنــبــي مـــقم

و يلح عليه هذا التناقض الذي يلاقيه في المدينة كها في قصيدة «في الخرطوم»:

خ فقلت اختراذن عشرا حسانا وخلد من كل واحدة بقدر وصدخ مهن واحدة وخلدها اليك قرينة مادمت تدري!

<sup>«</sup> الديوم تطلق على الأماكن الشعبية

<sup>(</sup>٣) الشرافة والهجرة ٣٨، ٣٩

مع السباح ومرّت لا تحييني هدا السرام حارا غير مامون ذاك السناله من سوّافه الدون صياحه بطبيخ غير مسمون في العجار طاحون معسولة كعيون الخرّد العين رضويفود على زهويناديني يوما يجيء بجزار وسكن (٤)

حييت بنتا من الافرنج فارحة

. اني من «الدامر» السمحاء دوّخني
فيه ارتدفننا وقوفا ثم جسدنا
وكم أروح الى الطباخ يخدعني
من لي «بكسرة» خالاتي وما يبست
كننزى قبلادة تسمير عبدها مبائة
وقسرعية حسلبوا فيها وأعبجها
. أبغضت حذلقة الخرطوم سوف ترى

وهويقررشيوع ظاهرة الفقر: خسسرت وما أسفست صعي رفاق

عللى فعقر نكابده مشاع

واذا كان محمد المهدي مجذوب قد ركز في شعره على ظاهرة «الجرادل» قبل ادخال مشروع المجاري (ه)، فان الناصر قريب الله ركز على براميل القمامة التي كانت تلقى في اهمال:

أشاهد فها كل ينوم مصارعي معاثب أعيا فتقها جهد راقع به وهومبتورجنوب الشوارع أقست بحسيسي بين قسومي إقسامة أشساهمد سكانا وحمول عيسوها وأسسود كساللسيسل البهم تبذيلت

تزدحم المنازل وتعلفح الجرادل وتحتها وحولها تفوربركة القذر ضاق بها الذباب فطار وانتشر ولم نطر من بركة القذر مالي جناح!

 <sup>(</sup>٤) نفسه ٥٩ والكسرة نوع من الأرغفة الوطنية.

 <sup>(</sup>a) نار المجاذيب ص ١٣٢ وتأمل قوله:

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يسمونه «البرميل» مافيه رحة تمشّل كالشرطيّ بالليل لائذا لكل متاع في حشاه بقية .. كذلك يحبا الشعب ان كان دافعا فكيف تراه تستقع عقوله

سوى أنه في الحيّ ركن الفظائع بركن جدارمن أذى البرد مانع تلقّفها من جسمه بطن جائع! ضرائسب أومن فقره غير دافع وهيكله في الأرض أضيع ضائع؟

وعلى كل فالحديث عن الفقر يغطي أكثر الدواوين، وقريب من هذا يقال عن المرضى (٦)، وعن نماذج جديدة يقال فيها الشعر كفار بة الودع، وأم الأحاجي، والحلاق، والشيخ برغوث، وماسح الأحذية، و باثعة الفول، وما أكثر ما نجد قصائد تحمل عناوين مثل: الفقر الأبله، بستان فقير، والبيوت والمقابر، الى أطفال المساكين. الخ واذا كانوا قد ركزوا بصفة خاصة على الفقر في «الجنوب» فانهم ركزوا كذلك على «الشوارع الخلفية» في المدينة حيث توجد باشعات الموى، وحيث تسمّى الواحدة «كتكوتة»، وقد قدّم عمد المكي ابراهيم ترجمة باطنية لمدينة الخرطوم في تلك القصيدة التي عنوانها «أصبح للخرطوم في أذنها».

منذ اللقاء الأول غرزت في لقات شعرها المهدّل أصابعي وقلتُ: أنت لي عشيقة أم وحين فاتني الصّبا أسميتها بوهيميا المهدّبة وأصبحتُ تبوح لي بسرّعينها الكبيرتن

<sup>(</sup>٦٠) أكثر من هذا الجانب توفيق صالح جبريل الذي كان مريضا بالفعل، وكان الشعراء يشاركونه في الحديث عن مرضه كنوع من المواساة على نحوما فعل حزة الملك طنبل، وعمد المهدي مجذوب، وأحد محمد صالح، والدكتور اسماعيل نابريه، وعمد عثمان، وكرف.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.. سیدتی هاندا اربح راسی فوق فَخذينك القويتن أخلع نعلي لكي أنام أغمض جفني \_ معاً \_ لكي أنام فلتطعميني لحمك الطيب في الأحلام والتنحيني عفة البكر وليس عفة الكلام ولتحرسيني من عواء الباعة المحرّمين . . واللصوص .. صغيرة لا تملأ الكف .. ولكن متعبة ريفية ما نصل الخضاب . . من أقدامها الخضبة خائنة وطبية ومثل عاهرات الريف لا تبسط كفا للثمن \_ تتركه يندس في الصدر وتحت المرتبه \_ .. الله للشاعر والمفلس والصعلوك حينا تضمهم دروبها في آخر الكيْل .. مشردين تعبشُ في وجوههم مآذن الله ومهرجان الكذب المثقل بالنيون تصيح أبواب البنوك: اقبضوا عليهمو تصيح أبواب الحوانيت: الى الوراء ونركل العمارات البديعة الرواء ضلوع أحبابي المشردين .. وفي العشيات .. واذ أسير دون أصدقاء تخرج لى لسانها الطوابق العليا .. ويرقص البناء .. كيداً وسخرية .. حدثني الكهان والخنثون .. أن وراء صمتك الحرون تغرغر الأنبار موسيقا وتنبع العيون وأن عالما من الروعة لا تدركه الظنون غبثه أعماقك النَّذلة للمقرِّ بن للتافهن من عشاقك المقربين تحدثوا حتى أثاروا حسدى

وتعرفين أنني وراء لحظة من التعمة فوق جسد أبيع للمضاربين .. مسبحتي وولدي .. ماذا تخبئين لي خلف السدوف المطبقه ؟ وبعد هذه اللفحة من سمائك المحترفة ماذا تخبئين لي؟ وما الذي تخبئين عنى؟ (٧)

في ضوء هذا يمكن القول بأن الشعراء الواقعيين قد أدانوا المدينة، وضافوا منها، وقدّموا شرائع ساخنة من الحياة داخلها، مع ملاحظة ان أحدا لم يتعاطف مع الجانب الطيّب منها، فالحرطوم لم تصبح وردة وحليا كما كانت عند شعراء الماطفة، وانما تحوّلت الى عالم من الرعب والحوف والقسوة! وكمادة السودانيين حين يتركون الوطن يذوبون وجدا وهياما، وينخرطون في حالة من حالات الوجد الصوفي \_ الكامن في الأعماق \_ مع ملاحظة أنهم لا يزيفون صورة المدنية، ولكنهم يهيّجون عواطفهم بطريقة مشيرة، على نحو ما فعل محمد المكي ابراهيم حين صور الزّمن الذي تقطعه الطائرة الى الخرطوم بعد غربة.

في جميع المطارات.. بين الحقائب والنوم والانتظار عبر تلك الدهاليز والمكرفونات.. عبر وجوه المضيفات .. كان قلبي يذكرني أننا منك ندنو.. وتدنين منا مع كل ثانية تستطار كان قلبي يذكرني أن بعض المسافة بيني وبينك يلغى وأن مساحات من زمن الوجد تسقط خارجة من شقوق النهار وأن المواعيد بيني وعينيك تزداد قربا فأزداد حبا، وأحتمل .. ثم فكرت ــ للترة الألف ــ فكرت، من بعد أن نصل القاهرة لا يعود سوى ساعتين من الوجد، ألقاك بعدهما في المطار هل أقبل كقيك؟ أم أكتفي بالتحية هل أقبل كقيك؟ أم أكتفي بالتحية

<sup>(</sup>٧) ديوان أمتي ٢٨٩.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والانبهار؟

هل أعانق فيك رجال الجوازات؟ أخبرهم أنني منذ اعوام، لم أتنفس بعض هواء الوطن

وأني حلمت بخضرة ألوانهم في جميع المطارات، بين الحقائب والنوم والانتظار

أم أخلّي لتلك العيون المدّربة العارفة أن تخمن أسباب عودتنا للوطن؟ ساعتان وننزل أرض المطار

ساعتان من الموت والبعث والاسيار

ساعتان من البظء يمكن وضعها في اطارا

.. طول ليلتنا في أزيز المحرّك والطآئرة كان محيّاك يبدو لعيني

فيختلج النوم بين الحقائب والانتظار

ويفتح بابا من الوصل، كالجذب عند صغار الدراويش، أو كالتواصل بن الكبار

فأبعد أشجارك الجاثمه

وأسمع أنفاسك النائمة

ولغو الأحباء في كل دار

وأشعر أن يديّ تغوصان بين جدائلك المرسلة

وعيني تمتلئان بألوانك المستهيجة والذابله

ثم أرجع ألقاك واقفة في المطار

طَفلة في المداثن، سيدة في القرى، يغضب الصيف فيها

وتجلدها الشمس كالزاجره

ثم تأتي الأماسي ساعية بالتسيم الخفيف تظيب خاطرها

وتمسح عن وجنتيها الغبارا

.. قل لتلك العيون المليئة بالوجد تنتظر القادمين

ان هذا المطار الخبّأ في قلب أفريقيا من جيع المطارات يعرفني جيدا

من جميع المدارج يؤلمنيُّ البعد عنه ويسكرني المشي فيه

الى صاّلة العابرين، وعبر رجال الجوازات، نحو أحباء مستقبلين

وعبر زهول الوصول

لخرطوم تنهض من نومها.. تستفيق

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أحسّ بأن العيون الكبيرة سوف تزاهنا من جيع النواحي وتأخذنا في الطريق وأخذنا في الطريق وأن اسارا من الحب يبدأ من حيث لم ينته (٨)

فالشاعر هذا لم يزيف صورة الخرطوم، وانما عبر عنها ببساطة، وبحس علي، وبصور بصرية سارة، ومزج بين عدد من المكونات التي قد تكون في الأصل متنافرة، ولكنها في القصيدة تدور حول قطب جاذب مثير هو مدينة الخرطوم، وقد وفق حين حول الكلمة باعتبارها صوتا بالى حركة، وقد كرر هذا في قصيدة بعنوان «قطار الغرب».. المهم أن الأدب الواقعي لم يزيف صورة المدينة، وأن مدينة الحرطوم مدينة لها شخصية متفردة رغم فقرها، واختلاف الأجناس فيها، ورغم الحزن الذي يغشى بالمغبار بعض ملاعمها التي لا تبتسم الا بقدر!.. ومع أنهم لم يغفلوا الكتابة عن العالم خارج المدن، ومع اعجابهم بشخصية الفتى «المهجاري» الذي يذكر بصحاليك العرب (٩)، الا أن الملاحظ أن الذي أثرى هذا الجانب كان صلاح أحمد ابراهيم، فقد التفت الى العذاب الذي يعانيه الفلاحون، وبخاصة حين حاول بعض مزارعي مشروع «جودة» التأكد من أن ما يعطونه من أثمان القطن صحيح، فكان أن زجّت السلطة بماثتين منهم في

الله ياخلاسيه ياوردة باللون مشقيه بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت يامملوءة السّاق أطفالا خلاسيين يابعض زنجية وبعض عربية وبعض أقوالي أمام الله.

 <sup>(</sup>٨) بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت. محمد المكي ابراهيم ص ٣ وما بعدها،
 و يتكرر الاحساس في القصيدة التي يحملها عنوان الديوان، والتي منها:

<sup>(</sup>٩) الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ٦٣٣.

مكان ضيق، بحيث لم يصبح عليهم الصباح الآ وهم موتى.. وكان أن صرخ الشاعر في قصيدة منها:

لو أنهم.. حزمة جرجير بعد" كى يباع لخدم الافرنج في المدينة الكبيرة ما سلخت بشرتهم أشعة الظهيرة وبان فيها الاصفرار والذبول بل وضعوا بحذر في الظل في حصيرة وبللت شفاههم رشاشة صغيرة وقبلت خدودهم رطوبة الأنداء والبجة النضيره! لو أنهم فراخ تصنع من أوراكها الحساء لنزلآء الفندق الكبر لوضعوا في قفص لا يمنع الهواء وقدم الحب لمم والماء لو أنهم . . لكنهم رعاع من الزريقات من الحسينات من المساليت (١٠) نعم رعاع من الحثالات التي في القاع من الذين انغرست في قلوبهم براثن الاقطاع وسملت عيونهم مراود الخداع .. وفي المساء بيها كان الحكام في القصف وفي السّكر

<sup>(</sup>١٠) أسماء قبائل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفي برود بين غانيات البيض ينعمون بالسمر كانت هناك عشرون دستة من البشر تموت بالأرهاق تموت باختناق.

وقد نجح صلاح أحمد ابراهيم في تقديم نماذج من البسطاء في السودان، وهي غالبا نماذج فقيرة مجهدة، وقد يتعرض لكتلة بشرية كقوله:

كل فتى كالحبشي الحي في انطوائه، حتى اذا ثار طغى فأغرقا وكالبشارى يقوده الصغير بالمعروف، إمّا اغتاظ دق العنقا أعرفهم الضامرين كالسياط، الناشفين من شقا اللازمين حدّهم، الوعرين مرتقى أعرفهم كأهل بدر شدّة، ونجدة، وطلعة، وخلقا

وقد يتعمق في واحد من قبيلة الهدندوة بشرق السودان اسمه «أوشيك»، بحيث يجعلنا نتعاطف معه، ونلعن الظروف التي ولغت في دمائه، وفي عرض ابنته، ونعجب في الوقت نفسه لأنه حوّل كل هذا الحزن الى «دراما صغيرة».

«أوشيك» دون أن يكل يرصد الآفاق من دغش الصبح الى انحباس الضوء في الساء منتشا عن غينة فيا سلام الماء يخط ساق وبحط ساق وبحط ساق مرتكز الظهر على عصاه أهلكت الجاعة الشباه دبايوا (١١)

<sup>(</sup>١١) كلمة السلام عليكم بلغة الهندوة

يفتل من ساعاته الطوال حيال صمت تافه حيال ويرقب الساء لو أنها تعصر في لسان أرضه قطرة من ماء لوأمها تبلل الرجاء أهلكت المجاعة الشياه لويرحم الإله زوجته ذات الزمام الضخم والملاءة الحمراء قضى عليها الذاء فزفرت أحشاؤها دماء وفوق صدرها «أوهاج» (١٢) مثل هرة صغيرة عمياء يمد في غرغرة الدّماء يدين كالمحارتين للأثداء .. وابنته «شريفة» جاءت الى المدينة القاسية المخيفة تقدم التفاح للرجال لكل من جاء من الرجال راثعة رائعة.. يقول لى صديق يا بهدها استقل، كاد أن يطل من ثيابها الرهيفة وهى تضوع بالشذاء تموج كالقطيفة تموء بالحروف مثل قطة أليفة «يا سمسم القدارف» (١٣) تقدم البيرة واللفائف والطشت والابريق ترفع أوتخفض المذياع حتى اذا أبكها الامتاع

<sup>(</sup>١٢) ابنها الرضيع

<sup>(</sup>١٣) مطلع أغنية شعبية، وقد حاكى لهجة الهدندوة التي تحول الضاد الى دال.



.. ومن البخور علت حويّات في أعسيسنسي منهسن آهسات فسى دارة لا البوس يشغلها درجت عليه ولا المنسيات .. وقسمت مع الأحلام عذراء وبسرقسمها للمحمد أنسباء تكنى، ونعلم كل خافية وقسلوبسنسا فسف وايساء .. وسيح سالفتيان «شبال» والسي حسنان عبيره مالوا .. وسها ومال بأفيفه القيمر وكيأنه فيد شيفه الشهير وتسنسادت الأوطسار فسي خسف مستسعسجسل والحسي مسنهسر

والسسوط يأكل ظهر مبتدر وجسراحسه وجسد وتسشآل .. وتسمارهسوا كسل بسعسكساز يهسوى بسه ويسطير كسالسهازي «طسمبورهم» في الليل ذو رهج كالخيل هاج صهيسلها غازي .. وتسفسرق السسمار آحسادا كسل إلسي أشبواقسه عسادا مسلة المنسام بسعساد هساجسره والسشيوق يحسمسل طبيعه زادا والحسى بن رمساله رقدا والنسخال أخفر سعفه وقدا يستسوشه الأطهلال نسائسة غيفيلي تخال سكوبا الأبدا .. والمساء دون الجسرف نسعسسان شسادوفسه المسعسروق سسهسران عسسه يسوتسر جسسمه حبذرا بحسنسيسه فسوق الجسرف إذعبان .. والمقسريسة المقسمراء كماخير ومسكسانهما غميسراء في المدر بسدويسة مسسحورة رقسيت لتفيق من أحلامها الأخر(١٦).

(١٦) نار الجاذيب ص ٧٤، وانظر كلب وقرية ص ٣٤، والدلوكة: اطار من صلصال يشد عليه جلد، والشّم: طبل صغير يختلف عن الدلوكة ويضربان مما، والبيت السابع يصور ما يسمى «العروج» وهو «السيرة»، وفي البيت الثامن يقصد الحياء، وفي البيت التاسع يشير الى عادة رقص العروس، وتكون العروس ــأو من ترقص ــ مغمضة العينين، وتعبّر بيديها وصدرها تعبيرا رمزيا، والشبال: حركة تقوم بها الفتاة حيث تميل بشعرها المضمخ بالعطور على الفتى الذي يصبر على ضرب العريس له، ومن ثم يكون «الشبال» مكافأة له على شجاعته، وقد تبلغ الحماسة بالشبان أن يرّقوا أذرعتهم بالسّكين، ثم ينثرون دمها على الفتيات ليعجبن بهم، وليؤكدوا لهن أنهم على استعداد للتضحية من أجلهن.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتـأمـل قـول محـمـد المـكـي ابـراهيم من قصيدة طويلة قدمها على صورة «سيناريو سينمائي» مليء بالصور المتتابعة، والمتناغمة:

رياحكم ماسخة عجوز في بلدي تعطر الهواء بالمديح رواثح الطعام والضيوف من بيوتنا تفوج والجارة التي يرف بالشباب وجهها الصبوح ... الآن أستسطيع أن أراه قصعة من الحليب، زهرة تعيش موسم اللقاح تحصوت اذا يدركها الصبياح (١٧)

على أن من الواضح أن هذا الأسلوب قد ركز على المفاسد الاجتماعية، ووقف طويلا عند الفروق الطبقية وبعض القضايا الغيبية، والاصطدام بالسلطة، والتبشير بالفجر القادم وبصفة عامة فقد عبر صلاح

(١٧) أمتي ٤٩، والملاحظ أنه يقدم لوحات واسعة تشمل الوطن، بعكس الآخرين المدين يقفون عند «مشهد صغير» يحصر داخل القصيدة، تأمل قوله من قصيدة أمتى .. الوعى والحلم والغضب:

سيع حمام سيل عمام غل في البرية هام موكب وعد، موكب امكانات أمتنا نار ودخان وثن. طبل. قرآن طفل ظل يقوم الليل ويمسك في رمضان حلم برفاء الأرض وخوف من فتكات الغيب لمقبل أمتنا عذراء كفلب القمة أمتنا الألسن والشهوات هنا عذراء! verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أحمد ابراهيم عن طريقتهم في الكتابة \_من خلال كلامه عن نفسه \_ على حد ما نعرف من قوله في غضبة الهبباي:

أركب الموقف من لا شيء، أولج المعقول في المجهول، أجل الحياة بالرّمز

أضيف بوم اللّيل بالأصداء.

عملكتي، صولجاني الكلمة، مقعدي الحكمة، جيشي الاصغاء، غابي الأقلام، طبلي القلروس، أقنعتي الأفعال والحروف والأساء.

الشعر ـ شغلى ـ فكرة وألم وعمل منظم لا حلم،

خطة لا صرعة،

لا هاتف يتف في إغاء

.. من قال اني مزّين للغانيات ـ كنزارـ إصبعي يسيل بالدهان والعطر

أعد قصّة الوسم باعتناء

أَرْزَجُ بالقصيدة مثل من ينشل من أعمق بتر في «السباغ» دلو ماء

أفلق هام الصّخر كي أنحت فيه سلما يطلع للروعة في بتراء أنا صلاح الشاعر..في تواضع جم، وفي حب، وبانحناء

و بعدفة عامة فقد سار في هذا الطريق عدد من الشعراء يجيء في مقدمتهم محمد المكي ابراهيم، وكجراي، وحسن عباس صبحي، وعبدالله شابو.

والملاحظ بصفة عامة أن هذا الجيل لم يتغن بحرارة للعروبة كها تغنى بها المتقليديون والوجدانيون، فقد كانت أحاسيسهم تكاد تكون وقفا على المشعوب التي تناضل بشراسة من أجل حقها، ومن ثم كانت لفتة صلاح أحمد ابراهيم الى الجزائر، وكانت لفتة كجراي الى الجزائر وفلسطين (١٨)

<sup>(</sup>١٨) الصمت والرماد ٧٢، ٨١، ١٩، الشرافة والهجرة ٨٦.

وعمد المهدي مجذوب الى ديرياسين، وقدموا أكثر من التفاتة الى مصر، وفمي ضوء هذا كمان اهتمام بالدول التي تقاتل بعض ممثلي الرأسمالية كفيتنام، وكان هناك زعيق يجرح الشعر.

> ليسقط الحديد والطاثرات الشافله لتنتثر على ثرى الفيتنام أمام نارها المقاتله وليصنع الأعزاء من الحطام أساوراً وحلية لفيتنام (١٩)

وبالطبع كان هناك تعاطف مع الشعراء الثوريين، ومع كل الذين يقفون الى جانب الانسان، على نحو ما فعلوا مع الشاعر «لوركا » والمناضلة «شيري أسكوت » (٢٠) .. على أنّ الوقفة العميقة التي شكلت بعمق هذا التيار كانت الوقفة مع افريقية، ولقد عبر هذا الطريق من قبل \_مبتدئا بالجنوب السوداني \_ محمد المهدي مجذوب، وقد وجد نفسه متعاطفا مع الزنج على العرب، فع أنه في ديوانه الأول كان يكتفي بعشق الفطرة عند الزنوج، وكان يقول:

الأسهانية شاعبر يستنفيرك شيء سوى أتي أصبح وأصخب عبسر عبلى شرفانها يتبرقب وأناخها فتتخطمت مقهورة فوثبت أحذر مرجلا يتلهب

ومبللت من شحر الأعارب مايه طبيسل أدق به وما في رجيعه وركبت في صبح الطفولة ناقة

<sup>(</sup>۱۹) أمتى ٣١٣.

<sup>(</sup> ٢٠) أنظر مثلا أمتى ٢٥٥، وأغنية الانسان ٢٥، وقصيدة بعنوان «فرح في حديقة شوك قديم » مجلة الثقافة السودانية نوفير ١٩٧٦.

وسألت آدم هل أبوهم يعرب وتسعسؤذوا مسن حسسنها وتهتبسوا طلل، وتسال عليه مختب تروي كإيروي القصيد وتكتب وسم الشّلوخ ولا الخفاض المرعب عسربسيسة وبهسا السقسليم الأجسرب

.. عسرب وما سمعوا بسيرة أحمد وقسفوا عملى وجه الحضارة زاهيا جمعلوا القصور أثافيا وأراحهم فطروا على الجدل العقم سيوفهم بكلامهم في مسجد تتوتّب وسلاسل الأنساب حول رقابهم دقنوا شفاه بناسم لم يشفهم .. كتبى تنام على الرفوف جلودها السوق يوم السّبت فاسع لبيعها وصديقك الحدّاء فيا يرغب! (٢١)

وقد كان من الطبيعي أن يلتفتوا الى افريقية فهي داخلة في صميم وجودهم، وهي تعاني مما يعانون، ولقد كانت قضية «اللون» تعذب الكثير منهم حين يحتكون بالعالم الخارجي، لهذا رأينا ما يمكن أن يسمى عند بعضهم «بالرؤيا الافريقية»

> الليلة افريقيا فتحت دغلا فتحت دربا أخذتني بالأحضان هذا عد الانسان أن يأكل قبل المدخنة ويصقر قبل القاطرة وينام على قلب أخيه الانسان .. الرؤيا تزحم عيني الرؤيا

( ٢١) الشرافة والهجرة ٤١، وهويتول في صفحات ٦٦:

ما في الشمال ولا في الغرب من وطر وضماع أمسرك بين السرِّنسج والمعسرب (ن) سلام عليكم عدت للعرب كارها ولي وطن فهنم ذبينع مفسم وبـصـفة عامة فهومتماطف مع أهل الجنوب من السودانيين كما في نصائد «تحية الى جنوب السودان » ١٢٦، من ألجنوب ١٣١.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أتلمس في الأدغال وفي صحراء البهو معالمها أتلمس لا ألقي الأحبآت مسابحكم .. سبحان الحكم القليب فوق مداخل افريقيا!

وافريقية عند الكثير فردوس مفقود، وعالم من البراءة والنقاء يجب أن ترفع عنه الأحزان والمآسي، ولهذا تختلط عند البعض بالشعر، وبالحلم، وبالفرح القديم، والسمادة المولية، ولهذا فغناؤهم الحارّيكون لما يسمى «افريقية الأولى» أما افريقية الآن، فهم من خلال نظرتهم الواقعية لا يغفلون عن تأخرها، وفساد بعض أنظمتها، وقصورها عن اللحاق بالآخرين، وأكثر ما تظهر هذه الصورة في تلك القصائد التي كتبها محمد المكي ابراهيم بعنوان «زنزباريات»، وانظر مثلا الى جزء من قصيدة طويلة بهذا العنوان:

.. ثم تسلّق النهار ربوتنا والدّار خذنا إذن لزنزبار خذنا إذن لزنزبار حيث يظلّل البهار حيث يظلّل البهار مراقد المحبين، وحيث ننتشي برغوة المجورة وبالعنف، وبالأشجار الجذوة الأولى حيث يغرّد البحر ويسكن الخليج حيث يغرّد البحر ويسكن الخليج تحت غلائل السحب المقبأة بأنعم الرّحيق وأريقيا الأولى .. أيتها العواميد من التعومة السّمراء أيتها القباب المصلتات للريح وللأنواء أيتها الحقول المرضعة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أي القوافي، ايما مشيئة مروّعه تجرج من أندائكن يانساء أفريقيا السوداء يا أمهاني. يا حبيباتي، وأيما شتاء لم نطلب الدفء على صدوركن(٢٢)

واذا كمان محمد المكي ابراهيم قد ذوّب السودان في افريقية في عدد من قصائده، فان صلاح أحمد ابراهيم قد حاول تذويب افريقية في السودان، فهو على حدّ تعبيره يضع على خدّي افريقيا .. الشلوخ السودانية، وهو يرى أن حرية بلاده حرية لكل السّود؛

المارد حين تحرر.. حرّر من قهر فاطمة البنت السّمحة وأخاها البلّه ــكاليبارــ أخاها المضطهد الأسود

وهو يمدّ يده فيغترف من الأدب الشعبي هنا وهناك:

أوّاه.. يا افريقيا من ليلك المديد تأخّر الفجر وكنا على ميعاد تأخّرت فرحتنا بالعيد لو أننا قذفنا الربّ في الدأماء حلّ علينا الخصب في موسمه الجديد لكنه ـ الربّ المسيخ ـ عاد من قبل أن تبلعه الدأماء (٢٣)

<sup>(</sup>۲۲) أمتى ۱۳۱، ۲۲۳، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٣) يشير الى أن بعض الافريقيين يقذفون بآختم الى الماء، وأن ملك الشلك ـ بجنوب السودان ـ حين يمرض يفترض مرض كل الشعب، وفي ضوء هذا يجب التخلّص منه.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبصفة عامة فقد كانت افريقية عند الكثيرين حلما من أحلام البراءة والنقاء على حد ما مرّبنا بصفة خاصة من شعر محمد المكي ابراهيم وصلاح أحمد ابراهيم ومحمد المهدي مجذوب، وفي الوقت نفسه كانت عند البعض طبولا وعنفا على حد قول مصطفى سند.

الطبل حمى الطبل في رأسي شراين تفح بلا انقطاع . غنيت للسود الغلاظ، وللعبيد، وللرعاع.

وبصفة عامة فقد مزجوا «مشكلة الجنوب» بمشكلات افريقية، وطرحوا عليها أصواتهم الهامسة والغليظة، وأكثروا من الأحاديث حول أبطالها \_وما أكثر القصائد التي دارت حول لوممبا \_ وأفراحها \_ وهي قليلة \_ وأحزانها \_ وهي كثيرة \_ وبخاصة حين كانت مشكلة اللون تمس بعضهم، فقد كانوا يتفجرون بالغضب وبالهياج

...

اذا كنا قد وقفنا عند الأساليب الواقعية التي تفجّرت أساسا من الداخل، فان الصورة لن تكتمل الآ اذا تقرضنا لحوّلاء الشعراء السودانيين الذين تركوا وطنهم وعاشوا في القاهرة على وجه الخصوص، فقد نجح عدد من الشعراء في تحديد قسمات خاصة بهم من خلال التيارات الواقعية التي نضجت أساسا على نيران مصرية، ولم تنس في الوقت نفسه الالتفاتة الى السودان، ولعله يجيء في مقدمة الذين شكلوا هذا الاتجاه الشاعر حسين منصور فهو لم يركز على الشكل تركيز الوجدانيين، ذلك لأن تركيزه الواضح كان على الاقتراب من روح الشعب ومن لغته، وعلى ما هو في صالح هذا الشعب، ولهذا حارب اعداء الشعب البارزين كالانجليز، وأعداء الشعب من هؤلاء المعوقين لمسيرته، ولهذا اتسعت دوائر نقده، ولم يقف امره على السودان واغا نراه قد لمس أشياء كثيرة في مصر، على نحو ما هو

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

معروف مثلا من حملته على جماعة أبولو الذين وصف أغلبهم بالغثاثة، وعلي احمد زكي ابو شادي الذي وصفه بالسماجة، وهو صاحب القصيدة المشهورة التي عارض بها قصيدة شوقى التي قال فيها:

أبولو مرحبها بك يا أبولو فاتلك من عكاظ الشعر ظل

لقد قال حسين منصور:

ألا لا مسرحسها بسك يها أبسولو فقد بدأت بك القصحى تشل أضاف بك المخرر فقبل سخف يسقساعيف سخفه طول ممل وكسان يسقسال المساب عشل فيسان يسقسال المساب عشل به قلبت حقيقة كل لفظ وأضحى الشعر لفزا لا يحل

ويبدو أنه كان وراء هذا كراهيته للوجدانية ومن يمثلها على نحو ما نرى من هجومه على أحد أركان هذه الجماعة، فقد قال في شعر ابراهيم ناجي:

يزهدني في شعر ناجي وفته تعابير للدكتور ملتويات وآهاته السلائي مملئ أنوثة تسيل وفي آثارها العبرات قصائده في الحق عندي هياكل ممددة تمشي بها العجلات به اصبح الديوان شرّعيادة تضبق عن المرضى بها الصفحات (٢٤)

<sup>(</sup>٢٤) نبه الدكتور عمد مصطفى هداره في كتابه تيارات الشعر العربي المعاصر في السودان الى هذا الشاعر، وقد اعتبره أهم حلقة تربط في تاريخ الشعر السوداني المدرسة الرومانتيكية والتيار الواقعي، وقد عاش فترة صباه في مصر ثم عاد الى السودان، ثم الى مصر مرة أخرى، وعلى الرغم من موقفه السلبي من ثورة ١٩٧٤ الآ أنه ظل يضمر العداء الانجلين وقد كان استاذا للتجاني يوسف بشير سر تيارات الشعر السوداني ص ٣٠١ وما بعدها المعداد الشعر الموداني على ٣٠١ وما بعدها

ولم يسلم من شعره الشاعر احمد شوقي، بل لم تسلم منه حتى العمارة فی مصر:

ناطحات صامست في انفراد في فنضاء ينظل فنوق الفضاء يبمر المرء أصلها ثم ينسى الارتبقاء العبيون بعد ارتقاء مساءنسي أن اقسراً أماء بسليره ودوبسريسه.. في زوايما البنساء

وبعسفة عامة فقد كان يرى الاشياء على حقيقتها في السودان وفي مصر، بل لقد وسع نظرته الى الواقع الحزين الذي كانت تعيشه كذلك في هذه الفترة \_ كها في قصيدة كذبة \_ العراق، والشام، والحجاز، وقد كانت له وقفة ذكية عند لغة الضاد، على نحو ما نعرف من قصيدة له جاء فيها:

قياما قياما مع القائم فللاعتيش للنائم الحالم وهسيسوا لهسا أنسنسة أثبيرت سنشاهنا عبلي النعالم ولسسست بأن عسلسى احسد ومنفتى الديار، ولا الجارم (٢٥) السي أن أرى تسورة حسفسة تسسرلا الأصسسول السبى آدم وتجسم في القطر أجناسه على لغة الضاد.. لا الحاكم

وما يهمنى منه هنا هو تصويره حياته في مصر في اسلوب مباشر مبتسم:

قسد اراد الله شسيستسا لم أردِه فسرمساني في اللذي زعزع أمني فى بىنىسىيون لىيونانىية أرملة قىد مات عنها «خرتىمىنى» نسسف خسساطة تسلأ أذنى كسل يسوم بحسديست صسم اذني كلّه شكوى، وتكليف به تلزمني مسن غير ان تسلسزم حسفني

<sup>(</sup>٢٥) يقصد بأحد هنا أحد محمد أبو دقن شيخ المعهد العلمي.

تطلب الخرقاء ان أبحث مها لها عن ساكن يرضى بخن حرجرة مرطوبة مظلمة يملؤها الناموس أفواجا يغتى حسبى الله أمالي عمل غير اصطفاقي بيدي صفقة غن لم أزل اذكرها قائلة تبعث عطفي «يا خبيبي أنت ابني!»

ويبدو أنه عاشر في مصر تلك الحركات الحاسمة للتجديد في الشعر، بل لقد قفز على بعض هذه الاتجاهات فقد كتب في عام ١٩٣٤ قصيدة يمكن ان ينطبق عليها مصطلح «قصيدة النثر» كما أن له محاولة في الشعر الحر عام ١٩٣٤ «والحقيقة التي ينبغي أن تسجّل لحسين منصور باعتباره رائدا من الروّاد الاوائل لحركة الشعر الحر، أنه كان يفهمها حق الفهم، ذلك لأننا لو رجعنا الى «سطوره» ولا اقول «ابياته» في القصيدتين لوجدناه مدركا لحقيقة ارتباط الجملة الشعرية بالمعنى، وبالأداء النفسي ارتباطا وثيقا، دون اعتبار لطول بعض الفقرات وقصر بعضها الآخر، فهناكُ هماثلة للايقاع مع الفكرة بمعنى أن الايقاعات الموسيقية تساير الانفعالات في الأبسيات فتعلو نغمتها حين تشتد هذه الانفعالات، وتخفت حينا حين تهدأً، كذلك استخدم الأسلوب الرمزي الذي يعتمد الى حد كبير على التعبير الأسطوري ببراعة في قصيدته الثانية «هأنذا» التي كتبها بعد وصوله الى مصر» (٢٦) وما نريد أن نؤكده هو أنه عاش المناخ الشعري الذي كان سائدا في مصر، وأنه جرب ــ مع من جرّب في هذه الفترة ــ ولكن تجاربه في هذا الجال قاصرة، وضحلة، فهو يخلط بين البحور، ولم تهده فطرته الى البحور ذات التفاعيل الموحدة، ويتعامل بغزارة مع الزحافات والعلل مما يخرجه تماما عن قضية الايقاع، بل لقد كان يتجاوز هذا كلَّه الى نثرية دميمة، ولنتأمل قصيدة «تشييع» التي لا نراها محاولة رائدة في الشعر الحر، وانما هي شيء خارج تماما عن دائرة الشعر:

<sup>(</sup>۲۷) نفسه ۳۱۹، ۳۲۰.

اليها النار ولا تخس أو تفرق ولا تخس أو تفرق ولا تخس أو تفرق فد بعد أن تحرق وما هي أقسى من حياة قضيتها أنين الثكالى أفردت من عميدها ومن كل ذي قلب لهن يحن أيها الأخ كل صحبك كل صحبك كل صحبك فهو حقا نعمى تسر وتمنوا أن يلحقوك سراعا وتمنوا أن يلحقوك سراعا والى النار أو الى غيرها والى النار أو الى غيرها

ما نريد أن نؤكده أنه اقترب بصفة خاصة من الناس ومن الحياة في القاهرة ومن حركات التجديد.. (٢٧)، ثم بعد ذلك تعرف مصر خطوات عدد من الشبان يجيء في مقدمتهم جيلي عبد الرحن، وتاج السر الحسن، وعيى المدين فارس، وحسن صبحي بالاضافة الى محمد الفيتوري الذي كان يقيم في مصر، وقد عاشوا جيعا في الخمسينات، وتعاطفوا مع الواقعية الاشتراكية بحكم ظروف الفقر التي كانت تحكم حياتهم، وانهارا بهذا الاتجاه الذي كان يستهوي الشباب بعد توقف الحرب، فقد كان هؤلاء

<sup>(</sup>٢٧) تأمل ديوانه الشاطيء الصّخري في أربعة أجزاء هي: على الجرى الاعلى، كراسة قصصية، وحي القاهرة، مع التّاج.. وهو في هذا القسم الأخير يظهر تماطفه مع الحكم الملكي الذي كان في مصر، فقد كان من الدعاة الى وحدة وادي النيل في ظل التاج المصري.

الشبان راغبين في تغيير حياتهم، وفي تغيير ظروف الحياة من حولهم، ومن ثم رأيناهم يوغلون في هذا الاتجاه على مستويات، فهم جيعا قد أسهموا في تقديم الواقع الكريه الذي كان يحيط بهم، وهم جيعا قد تغنوا بالعدالة الاجتماعية، وبانتصارات الشعوب تحت رايات الثورات، وبالأمل في التغيير، وقد وقف وراءهم بعض النقاد الذين يمثلون هذا الاتجاه (٢٨) مشجعين ومبشرين بشعر جديد يولد من معاناتهم الحقيقية، فتحملهم لمسئولية الشعر الجديد هو في الوقت نفسه تحمل لأوضاع اجتماعية جديدة، ومعاناتهم التي لا تنتهي ستؤدي بهم الى استحداث أشكال فنية جديدة، ولهذا رأيناهم ينحازون الى الشكل الجديد بلا تردد، ورأيناهم يبتعدون عن ذاتهم ليلتحموا بالناس وبمشكلاتهم، ومن ثم توالت اعمالهم في زمن موحد ليلتحموا بالناس وبمشكلاتهم، ومن ثم توالت اعمالهم في زمن موحد وتتحدث عن سوء توزيع الثروة، وتتعاطف مع الشعوب المظلومة وبخاصة وتتحدث عن سوء توزيع الثروة، وتتعاطف مع الشعوب المظلومة وبخاصة الشعوب الافريقية، وتقدم الواقع الكريه الذي كان يسيطر على الناس من حواسمة علية في أول الأمر على نحو قول تاج السر في حصيدة ثورة:

وكأني والشّعب في ثورة النّصر دماء تسقي الربى المقهورة وكأن الدماء تكتب للتاريخ حرّية القوى المأسورة وكأن الشوّار قد ظلّتهم نفحة من حياة أمس المريرة حين نادى فتى من الشعب: هيا ان نمت نبعث الحياة الكبيرة حين مات الجدود تحت حذاء الظلم تحت الحوافر المغرورة

وكقول محيى الدين فارس:

<sup>(</sup>٢٨) تأمل مشلا مقدمة محبود امين العالم لديوان اغاني افريقية للفيتوري، والطين والأظافر محيى الدين فارس، وقد لوح بها في وجه الشعر التقليدي والشعراء المحافظين، وفعل مثل هذا زكريا الحجاوي.

اني كسرت قواقعي فالويل للقرصان.. قد سرقت طواياه البعاد مسامعي وغدا سأطلق للرياح زوابعي وسأسترد مرابعي وستستحم جزائري بالنور. بالنغم الشفيف الساطع فهنا صدى ناعورة تبكي بغير مدامع وهنا.. هنا سرب الكراكي الجميل الوادع يغتال بين منابعي ويعوم في برك المياه. يحوم حول مزارعي الأرض لي.. اني ضمدت جراحها بمباضعي

واذا كان هؤلاء الشعراء السودانيون في الخمسينات قد حركوا ركود القصيدة العربية، وملثوها بالغضب والتار والترد، مبتدثين ثورتهم من واقعهم الحزين، فان هذه الموجات قد صبت في الغالب في نهر كبير اسمه افريقيا (٢٩) صحيح أنهم قدموا لنا الشوارع الخلفية في القاهرة، وأنهم قدموا جوانب من الريف والمدينة السودانية، وأنهم توعدوا القراصنة ومقاصي الدماء، ورجال الخرافة والكهنوتية باسم المظلومين الفقراء، الآ أن هذه الروافد سرعان ما صبّت في نهر كبير اسمه افريقية، فقد اصبحت آفريقية رمزا لتزقهم وضياعهم وغليانهم، فقد اصبحت عند الفيتوري معادلا لمعاناته، وقناعا يستطيع من وراثه أن يصرخ، وأن يثور، بل وأن يجقد، وأن يتحدى، فقد وصل به التهج الى قوله:

لتنتشفيض جشة تارخنا ولينتصب تمثال أحقادنا

<sup>(</sup>٢٩) ظهرت قصائد من السودان لجيلي عبد الرحن وتاج السر الحسن عام ١٩٥٦، والطين والأظافر نحي الدين فارس ١٩٥٦، كما صدر أغاني افريقية لحمد الفيتوري عام ١٩٥٥.

آن فسلدا الأسسود المسنسزوي المستسواري عسن عسيسون السسنا آن لسه أن يستسحسدي السوري آن لسه أن يستسحدي السفينا فسلتسنحن الشمس فاماتنا واستخشع الأرض لأصواتنا إنسا سنكسوها بأفراحنا كاكسوناها بأحزاننا أجسلُ فسإنَّا قسد أتسى دورنسا افسريسقسا.. إنَّا أتسى دورنسا

بينا «يعقل» محى الدين فارس هذا الطوفان من الأحقاد، فيقول:

افريقيا المضيئة المظلمه افريقيا يا آخر الملحمد يا ثورة مجنونة في الدجي تأهبت للجولة القادمه لم أكره الأبيض لكنني كرهت منه الصفحة المعتمه فلونه.. كلون قلبي. وفي كقيه كفي غنوة ناغمه

وبعد فترة رأينا الرؤيا الشعرية تفيض عن القارة بحيث تشمل بلادا اشتراكبة أخرى، وبحيث ضمّت الى افريقية آسيا، ومزجت بين السود في أفـريـقـية والسود في امريكا، وبخاصة عند هؤلاء الذين أتيحت لهم فرصة التعليم في الاتحاد السوفيتي كجيلي وتاج السر.

يلاحظ بصفة عامة أن الواقعين قد التزموا بالشكل الجديد، وأنهم شققوا هذا الشكل، وأحدثوا داخله ضجة كبيرة، فهم ابتداء قد ركَّروا على المضامين الاجتماعية والسياسية، واتصلوا شعوريا بالأحداث التي كانت تبدور داخيل الوطن، وخارج الوطن في عدة دوائر، وفي ضوء هذا يصدق

عليم القول بأنّ القصيدة ذاكرة الشعب لا ذاكرة الشاعر، وأنّ الشاعر يتأثر أكثر مما يؤثر، ولكن القصيدة حين كانت تكتب لم يكن يكتب تاريخها العربي معها، ذلك لأنه كانت هناك فجوات ثقافية، ولأن هذا التاريخ لم يكن ضاربا بعمق في الأعماق العربية، ولعلّهم استعاضوا عن هذا بالتركيز على السلاسة والايقاع، والوزن، وقد ساعدهم هذا على التكرار وهو ظاهرة بارزة في الشعر السوداني ب، وعدم فصل الصوت عن المعنى على نحو ما نعرف من القافية مثلا عندهم فهي معنى وصوت معا (٣٠)، وقد عيزجون بين الشعر وبين ما يختى الساء

(٣٠) تأمّل دور محمد المهدي المجذوب في هذا المجال، وكيف تفنّن في هذا المجال
 واقرأ مثلا قصيدة كلب وقرية التى يكرر فيها هذا المقطع:

في بيت «الفحل أبي السره» جسرو ربّساه عسلي السكسسره

الله الله عسلسى السكسسره» بسيسفساء بهيسج لها «الحسفسره» اللسسة اللسمة اللسسة

وتأمل «ساقية الظلام» لصلاح أحد ابراهيم، وكيف ضمنها أغنية معروفة أخذها بتصرف وتقول:

«أسباب لوعتي التي حرقت حنايا مهجتي عناك يا بنت الحلال!»

(٣١) نرى هذا مشلا عند صلاح أحد ابراهيم في «أغنية هدندوية» فبعد أن رسم صورة لموس من الحارج لجأ الى ذاكرتها فقال:

مرّ على خياها «أوشيك» وشعره الوديك .. وصوت «أو نور» اخضرار مضرب الخيام بعد السيّل وهو يمدّ صوته الجميل «أكود ناي .. كودناي .. بادمها»

الأصوات (٣٢)، ونحن نراهم يستجيبون جسميا ونفسيا لظاهرة الايقاع، وعندهم القدرة على تحويلها الى ظاهرة لغوية ــ لعل وراء هذا الايقاع الافريقي والقبوفي ــ ذلك لأن الايقاع ينتظم عندهم الحياة كلها، فهناك ايقاع للعمل، والطبيعة، ولظروف تكوين الجسم وخفّته وصلته بالرقص والغناء .. وبالاضافة الى ايقاع الحياة من حولم هناك ايقاع الفنون التشكيلية والتعبيرية، مما يتصور الانسان معه أحيانا أن الوجود من حولم يتحوّل الى «نوتة موسيقية» وأنّ مهمتهم الحقيقية هي «العزف» الذي لا يهدأ (٣٣)، وبصفة عامة قد أخذوا من الحياة كثيرا، فقد أخذوا مفردات،

(٣٢) تأمل مثلا قول محمد المكي ابراهيم:

هسهست فرحي عراجين التخيل
 هاج الخلق وجدد الشجن القديم
 «أبشر» وفرقعت الأصابع ياعريس
 وهفت زغاريد وفيها الضجيج

وتأمل قول صلاح أحد ابراهيم في لوعمياً: مرفوع الأنف، يقبّل سيف الحقّ، يصلصل في زرد الإيمان

وقول جيلي عبدالرحن:

صوت في الضجة تاه طق. طق. طق ... طوق خيل. مذباع. بوق!

(٣٣) مع أنه لم يستخدم في قياس ذبذبات هذا الشعر بعض الأجهزة العلمية «كراسم الذبذبة» الآأن القارىء لهذا الشعر يحس بعدد من الخصائص تجيء في مقدمتها، الحدة، والارتفاع، والانقطاع أحيانا \_ يقابله التعبير بالفراغ في الفن التشكيلي \_ بالاضافة الى الاحساس الهادي بالزّمن، والتظرة الرّعوية، والنفور من الصنعة، والاضاعة الداخلية من نقاط بعينها في القصيلة.

وجملا، وحكمًا، وأمثالا، وايتماعا، لا لأنها تحتوي على قيم جمالية، ولكن لأنها قبل كل شيء تقدم نبضا حيا، وموجات قصيرة ترتطم غالبا بالفقر، والحزن، والغربة، والتشوق، والموت، والأمل .. وجما لها في الغالب لا يؤخذ من التراث البلاغي المعروف، ولكنه يؤخذ من ايقاع الحركة وسلاستها، وما أكثر القصائد الـتي تتحول الى رقصة الحمامة، أو قفزة راقصة الباليه، أو ضارب الطبل (٣٤) .. فاذا جثنا الى القبورة في هذا الشعر الذي يتسم بالواقعية وجدناها تزدهر عن ذي قبل، ذلك لأنهم آمنوا بالحسّ الذي يترتب عليه ادراك المرثيات، والمسموعات، والمذوقات، والمشمومات، والملموسات ... بل ان الأمر يتعلى هذا كله الى ادراك الثَّقل والضَّغط والاتجاه مثلا، وقد كان من وراء هذا الاحساس المفرط بالذَّات في مواجهة النين يعملون على اهانة هذه الذات، فاذا كان فقدان الذات وراء ضعف الفنون التجسيمية والتجاثها الى ما يسمّى «بالأرابيسك» عند الانسان العربي بصفة عامة، فان الانسان السوداني نظرا لأنه واجه بالاضافة الى الضغوط الممروفة ضغوطا أخرى تتصل بقضية اللون، وجدناه يزهر داخله الحسّ التّشكيلي، ووجدناه لا يقف عند خلق المشهد وانما يحركه، ويحدث فيه ضجة، وهكذا رأيشاه في هذه الفترة ذا حس بنائي واضح، فهو لا يعتمد على الزخرفة وانما على العناصر الأصلية في المشاهد، واذا كان كالرسم العربي لا يهتم بالجسد البشري، فانه ركّز بصفة خاصة على كل ما يتحرّك في هذا الجسد كالعين والفم واليد، فهو مع القائلين بأنّ الجمال هو الحركة .. ولما كانت الحركة غزيرة عند الانسان السوداني فقد كان لهذا تأثيره على الشعر عنده، والصورة عنده تبدأ من الصورة البسيطة \_ كالتشبيه

<sup>(</sup>٣٤) تأمل مثلا قول عمد المهدي المجذوب في مقدمة نار المجاذيب: .. ومن طبول المقدم القدري ـ تلميذ الشيخ الجملى ـ من كل ما ذكرت ـ في عبة ووفاء وعرفان ـ انعقد جوهر هذا الشعر «ولعل هذا وراء القول بأنّ لشعره ذيل موسيقي، أو ما يعبّر عنه بكلمة صدى .. ثم ان عندهم رقصة وطنية مثيرة اسمها رقصة الحمامة.

\_ وتمرّ بالتجسيم ، وتنتي الى التشخيص ورسم الانموذج (٣٥) ، وهي عادة تخص بالألوان الساخنة على نحو ما نرى عند الفيتوري ، بل ان الأشياء قد تتحول الى ألوان على حد ما نَعْرف مشلا من شعر محمد المهدي مجذوب (٣٦) ، كما أن مفرداتها بسيطة وشائعة وبعيدة عن الحذلقة وفي الموقت نفسه جريئة وموحية ، وعلّقة بجناحين على الجديد والقديم (٣٧) ، ولعل عما يتصل بهذا اهتمامهم بالدلالة الحركية للألفاظ في الشعر، واذا

(٣٥) تأمل هذا مثلا عند صلاح أحد ابراهيم، مستعينا بمفردات قبلية واسلامية، وبخاصة حين يرسم صورة لشخصية «أوشيك» من قبيلة المدندوة — غابة الابنوس ص ١٤ — وتأمل صورة «دقيس» — عند تاج السر الحسن — القلب الأعضر ٩٩ — و «كنياتا» في الجواد والسيف المكسور لجيلي عبدالرحن، و «لوسي» عند عبى الدين فارس في الطين والأظافر ص ٢٧ .. وما أكثر الصور الحركية عند عمد المهدي المجذوب، وعند عمد الفيتوري، وبخاصة حين يكون التعبير بما يكن أن يطلق عليه اسم «الدراما الصغيرة» كما في مقتل السطان تاج الدين للفيتوري،

(٣٦) يقول مثلا:

وقفت على سيف البحر الأهر المدي أنرق. الموج أخضر الموج أخضر الموج أضر عين هناك في الأفق الموج هناك جامد الموج حائط مهدم في صحراء أحاطت به أمواج الرمال وجدت عليه ودار رأسي: الموج. الموج.

وكما في قصيدة «لحظة في حياة الملك نمر» من ديوان الحان قلبي للشاعر مبارك الحليفة، وكما في القصائد التي تعرضت لقصة تاجوج والمحلق. (٣٧) تأمل ما جاء في مقدمة ديوان غضبة الهيباي لصلاح أحد ابراهيم .. علينا أن نعترف بالمعاني الجديدة للكلمات القديمة، وأن نستلهم الحيال الدارج.

كان قد انبثق عن علم اللغة الحديث علم أصبح يعرف باسم علم الكينات أو علم الحركة الجسمية، أو لغة الجسم ـ وهو ما يعرف قديما باسم الاشارة ـ وأنهم قد حددوا حركات الجسم، بحركة تصدر للتأكيد على الكلام ـ ومن ثم فهي دائما مصاحبة له \_ وحركة بيانية ايضاحية ترسم الشيء المسراد وصفه أو توضيحه \_ ومن ثم فقد تحدث وحدها أو تصاحب الكلام \_ وحركة ذات دلالة \_ كضرب كف بكف \_ وهي الأخرى تحدث وحدها أو تصاحب الكلام ويفهمها أفراد الشعب الواحد لانها ترتبط وحدها أو تصاحب الكلام ويفهمها أفراد الشعب الواحد لانها ترتبط بشقافته .. اذا كان الأمر كذلك فان هذا يوجد بغزارة في الشعر السوداني (٣٨).

وأخيرا فكما قلنا انّ صورهم في الغالب لم تكن للزينة، وانما كانت لحم القصيدة ودمها، ولما كانت الحياة من حولهم خشنة، وكانوا لا يضعون أنفسهم في دائرة الوسامة، فاننا نرى هذه القبور تمثّل واقعهم من الداخل ومن الحنارج، بل انه يمكن القول بأنهم كانوا يحسنون تقديم صور الدمامة أكثر من صور الفنى (٣٩)، ولعله كان وراء ذلك الانفصال بين العالم الواقعي وبين الجمال، بالاضافة الى أن

<sup>(</sup>٣٨) اقرأ حول الدلالة الحركية للألفاظ في الشعر دراسة للدكتورة فاطمة محجوب بالمدد ١٢ من مجلة الشعر اكتوبر ١٩٧٨ \_ وتأمل ما قيل في الشعر السوداني عن عادة «كسر القبر» وما تتبعها من حركة، وتأمل العديد من الحركات ذات الدلالة كقول صلاح أحد ابراهيم:

ملوال .. ها أنا ألحس سنة القلم. ألمق ذرة من التراب أضرب فخذي بيدي أقسم بالقبول .. بالكتاب

<sup>(</sup>٣٩) تأمل مثلا قصيدة القرصان لهي الدين فارس، وفاتحة على ضريح لسيد أحد الحرداو.

طغيان هذا النوع من القبور يعتبر من خصائص الشعوب المنطوية على نفسها (٤٠)، وبصفة عامة فالقبح مقبول في الأدب، ذلك لأنه لا يثير عنصر الاسمئزاز، بقدر ما يقوّي عنصر المزل أو عنصر الرعب، بل ان من الملاحظ أن الشيء الدميم قد يتحول الى وسامة مطلقة حين تتم معالجته بصدق وبواقعية، وهذا ما حدث عند الشعراء السودانين. ولعل هذا كان وراء روح السخرية \_ وهي تنبع أساسا من الحيوية \_ في الشعر السوداني (٤١).

و بصفة عامة فان هذا الشعر ــ موسيقا وصورا ــ قد أصبحت له خصوصية داخل الشّعر العربي يتكامل بها هذا الشّعر، وعلى كل فهذا

وجلس الوزير عاريا كالذئب في كرسيه الوثير وقال للمدير ماذا ترى في؟ فرد: كل خير يعجبني هذا الصباح فيك ــ يامعاليك ــ قيصك الحريري!

كما ترى هذه النغمة عند الشاعر كجراي، على نحو تصويره لشخصية معتوه السمه «أبو حامة» فقد التقط له العديد من القبور التي تصوّر بلاهته، وافتتان الناس به، ثم وصل الى قة السخرية حين قال:

وغدا يموت ويشيّد الثقباء أعمدة الضريح

<sup>(</sup>٤٠) راجع في هذا الشعراء السود وخصائصهم الشعرية. د. عبده بدوي ٢٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤١) تأمل في هذا الجال مثلا ما كتبه حسين منصور، وكثيرا مما كتبه محمد المهدي مجدوب، وصلاح أحمد ابراهيم وبخاصة قصيدته «عشرون دستة»، وكل ما يتصل بالمعايب التي يشكو منها الجتمع السوداني، وتأمّل مثلا للشاعر هذا الحوار مم وزير:

الشّعر \_ من منطلق الواقعية الاشتراكية \_ يتعاطف مع الطبقات الفقيرة، ويعصف بمن وراء هذه الطبقة، ويعطي أملا دائما للانسان، ويأخذ أدواته من عالم النباس البسطاء، ومع أنه لم يغفل التعبير بالزمز وبالاسطورة وبالقناع الآ أنه ينعطف عن الرموز والأساطير والأقنعة المتداولة عالميا الى رموز وأساطير وأقنعة خاصة به، صحيح أنه لم يغفل الرموز والأساطير العالمية على نحو ما فعل صلاح أحد ابراهيم، ولكن عالمه الحقيقي كان في التراث القومي الخاص به (٤٢)، بل انها كثيرا ما نراه يتعامل مع قيم اسلامية كبيرة كقوله:

- \* أعرفهم كأهل بدر شدة، ونجدة، وطلعة، وخلقا
  - أورث مثل بردة النبى فى العرين
  - العربي حامل السوط، المثل للجمال حل على بادية السودان كالخريف بالسنة والكتاب

وهـو يـستخدم كـلمة «دبايو» بمعنى السلام عليكم في لغة الهدندوة وفي الوقت نفسه يرفض استغلال الذين باسم أية مقولة:

> واعترت الدين قشعريرة، استيقظ الضمير من سباته ورقص الدين على مزمار رأس المال.

.. وأخيرا فهناك النماذج الكثيرة التي حفلت بالنثرية، وبالخروج على الانساق الموسيقية، وصرخت في الوقت نفسه بأنواع مذهبية لم تستطع أن تصهرها صهرا في العملية الشعرية .. ولكن الذي يطمئن اليه الانسان أن

<sup>(</sup>٤٢) شتان بين استيحاء الواقعيين هنا من الواقع المحلي وبين استيحاء الوجدانيين على نحو ما فعل حزة الملك طنبل، فهم هنا أصحاب مواقف ويعرفون كيف يضعون أيديهم على الكلمة المشتعلة، والموقف المتوتر.

الواقعية هي أشبه الأشياء بالانسان السوداني، فهو لا يستطيع أن يتماسك تماسك التقليديين، وليس مهيئا لهذا العالم الوجداني العذب، كما أن وضوحه وتلقيه الأشياء تلقيا واضحا يصرفه الى حد كبير عن الرمزية، والسريالية .. الخ، فهناك اتجاهات أشبه بالشعوب، وهناك شعوب أشبه ما تكون بالاتجاهات.

في ضوء هذا يمكن القول بأن للشعب السوداني تركيبة عقلية ووجدانية خاصة به، وقد كان وراء هذا أن الانسان فيه «منعزل» الى حد ما، وأنه يضع في العروبة رجلا، وأنه مرغم على تأصيل ذاته، وعلى الاحساس بهذه الذات احساسا مضاعفا ومزدوجا في الوقت نفسه، وفي ضوء هذا كانت له شخصية تاريخية وجغرافية مميزة، ومن ثم كان من الطبيعي أن تكون لتجربته نوع من الخصوصية والتفرد، فهناك المسمال العربي، وهناك الجنوب الزنجي، وهناك العديد من اللغات واللهجات، وهناك المناطق الفتيرة التي تشكو القحط وقلة الماء، وهناك المجرة الى الشمال بصفة خاصة لتحسين أسباب الرزق .. وقد أعطى هذا وغيره تجارب واقعية جديدة على الأدب العربي (٤٣) والواضح هنا أن

عروبة دماؤنا وعرقنا افريقي.

ثم ان هناك الشاعر محمد عبدالحي الذي يعبّر عن هذه الازدواجية اللغوية بقوله في العودة الى سنار:

> أنا منكم كافرا بهت .. تغرّبت سنينا مستعيدا لي قناعا وعيونا وضلالا ويقينا وجنونا أتغنى بلسان .. وأصلّي بلسان

<sup>(</sup>٣٣) تأمل في هذا القصائد التي تتنازعها العروبة والزنوجة، ولقد مرّ بنا العديد منها، على حد قول سيد أحمد الحرداد:

الشاعر السوداني مع أن شعره تفوح منه «نكهة سودانية» الآ أنه نجح في صهر عناصر تجربته الاقليمية وخرج بها من نطاقها المحدود «وذلك يعني وعي الشاعر الدقيق لقيمة الموضوع الذي يعالجه، ووعيه لطريقة تميزه عن سواه في المالجة (11)»..

.. وأخيرا فا نريد أن نؤكده هو أن الشعراء السودانيين قد أسهموا إسهاما واضحا في تأكيد ما يمكن أن يستى بالواقعية العربية ، فاذا كان من المعروف أن الواقعية النقدية تعترف بالواقع الموضوعي وتصفه بفن ، وأنها في الوقت نفسه موقف في الأدب والفن، وان الواقعية الاشتراكية تمثل أولا الانعكاس الموضوعي للواقع، ويلتحم فيها ثانيا العنصر النضالي بالعنصر الشخصي، فان الواقعية العربية يمكن تلمسها أولا عند بعض النقاد العرب اللهين يجيء في مقدمتهم الآمدي الذي يرى أنها الطريقة التي يخبر فيها بالشعيء «على ما هو عليه»، ويمكن تلمسها عند كثير من المبدعين من الشعراء الذين يجيء في مقدمتهم الشعراء السودانيون .



وهناك عادات افريقية بحتة عبر عنها الشاعر على نحو ما جاء في شعر صلاح أحمد ابراهيم من حديث عن قذف الآلحة في الماء، ومن الاشارة الى أن ملك الشلك حين يمرض يمرض معه كل الشعب لهذا يصبح من الضروري التخلص منه، هذا بالاضافة الى لحس سن القلم، ولعق ذرة من التراب، وضرب الفخذ باليد .. الغ وهناك قصائد كثيرة تتكلم عن صلاة الاستسقاء، وتتكلم عن تجارب التعليم في «الحلوة»، وتتحدث عن عادات خاصة بالفرح والموت لا نجد لها مثيلا عند غيرهم.

<sup>(</sup>٤٤) راجع دراسة بعنوان الشعر السوداني نظرة تقييمية للدكتور احسان عباس.

# کے آسالیب أخری

## ١ ــ الصحراء والغابة

الى جانب الاساليب التي مرت بنا \_ وقفزا منها او عليها \_ ولدت أساليب واقعية أفادت من كل هذا التراث، وتطورت عنه، فقد كانت الى حد ما تمثل معركة السودان مع الحضارة، والحوف من ان يضيع في هذا المتد، ومن هنا كانت محاولة البحث عن الأصول، والربط بين الجذر والوردة، للخروج اخيرا بذاتية متميزة، ذلك لأنه لا جدوى من حياة تكون صدى لحياة آخرين، ولأنهم يعتقدون أنّ بقاءهم مرتبط بعنصر التميز هذا، وفي ضوء هذا تولّدت أساليب يمكن ان يقال إنها أولا دفاع عن الذات السودانية.

ونحن لم نفقد هذه التغمة في الشعر السوداني، فقد كانت هناك فترات المجاهدة للتكوين، ثم كان وضوح هذا التكوين على أيدي الواقعيين، ثم صار هذا الوضوح وضوحا فنيا على الذين صاحبوا وجاءوا بعد الواقعين الكبار، لقد كانت هناك دائما عاولة الارتباط بالواقع السوداني، والاتكاء على تيار صوفي عميق التأثير في النفسية السودانية، وعاولة دفع الاذى الذي يجيء من الآخرين، سواء أكان هذا الأذى غزوا، أو نظرة خاصة باللون سبالاضافة الى تحريك الواقع الفقير المعاش، ومن ثم كان حوار النفسية السودانية مع العروبة، وقد امتد هذا الحوار، ثم كان حوارها على حياء سمع الزنوجة على حد ما مر بنا من شعر محمد المهدي مجذوب، على حياء سمع الزنوجة على حد ما مر بنا من شعر محمد المهدي مجذوب، ثم كان ان زحف على الساحة تيار افريقي زاعق ترفده العاطفة اكثر مما يرفده العقل، وتستغله السياسة اكثر مما يستغله الفن على نحو ما نعرف عند الفيتوري، ولقد كانت مأساته الحقيقية أنه ساخط على انتسابه الى

الافريقيين «.. هو في صميمه يكرههم ويكره انتسابه اليهم، هذه هي المقيقة الصريحة برغم كل ما قال في سبيلهم وسبيل قضيتهم، وهو حاقد على القدر الذي قضى عليه أن يكون أحدهم و يتمنى لو لم يكن. هو متبرم ساخط حاقد على كل ما جرّ عليه هذا الانتساب من مهانة واحتقار وتعذيب واضطهاد، فاذا كان قد نصب من نفسه مدافعا عنهم فهو انما يحاول أن ينتقم لنفسه، فهذه شهوة انتقام شخصية قبل أن تكون أيّ شيء كاول أن ينتقم لنفسه، فهذه شهوة انتقام شخصية قبل أن تكون أيّ شيء آخر، ولكنه يتمنى لو لم ينتسب الى هذه القارة الخائمة الخائرة الضائمة، المعارية من كل مجد وسؤدد، الراضية بالمون والذل، واللاعقة لأحذية المستعمر، المصدرة لقوافل الرقيق، الهازئة بالقيم الرفيعة، المعتوهة، الجوعانة، الكسيحة، مصفرة الاشواق، الأمة » (١).

أمام محاولة «التطرف» التي قادها محمد المهدي بجذوب، ومحاولة «الانتقام» التي قادها الفيتوري، رأينا تيارا جديدا يقفز على قضية التطرف والانتقام، فالقضية أخطر من ان ينظر اليها من هاتين الزّاويتين اللّذّاتيتين، ومن ثم كان ظهور تيار «الغابة والصحراء» في جامعة الخرطوم حوالي عام ١٩٦٢ من عدد من الطلاب والخريجين، كان في مقدمتهم الشعراء عشمان أبكر، ومحمد المكي ابراهيم، ومحمد عبدالتي (٢)، وما

<sup>(</sup>١) انظر قصيدة البحث الافريقي، الاتجاهات الشعرية في السودان. د. محمد النوبي ص ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٧) قال د. عسد حبدالحي في جلة الخرطوم الصادرة في ١٩٧٤/٤/١ : لم توجد «مدرسة للفابة والقسحراء» والشعراء اللين ذكرتهم الدكتورة الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي يحتلفون اختلافا بينا في مناحيهم الشّعرية والفكرية، ففي وقت واحد تقريبا ـ قبل أن يعرف بعضهم بعضا ـ بدأ عمد المكي ابراهيم والنّور عثمان في المانيا، وصلاح أحد ابراهيم في غانا، و يوسف عايداني في رفاحة في قصيدته أبودليق ١٩٦٣ ومصطفى سند في أم درمان في أصابح الشمع ١٩٦٣، وعدمد حبدالحيّ في العودة الى سنار ١٩٦٣. في الخرطوم يكتبون شعرا فيه بعض الملامح المشتركة التي لا تخفي الاختلاف المعيق في ي

نريد أن نؤكده هنا هو أن هذا التيار كان يفرض نفسه في هذه الفترة للاقتىراب من الجانب الموضوعي أولا، ولتجاوز الجوانب العاطفية التي عولجت بها هذه القضية الهامة التي تتصل بصميم الذات السودانية، وللخوف من أن ينفصل الشمال العربي عن الجنوب الزُّنجي، ومن ثم كان هناك تحسس للجذور، وفي الوقت نفسه كان هناك خوف من ان يطغي جانب على الآخر، ومن ثم تعددت الأصوات فوق ساحة تسمى «الغابة والصحراء» فالنور عثمان شدد على الامكانية الافريقية، وتحرّك في اكثر من اتجاه، فقد كان يرى ان صوفية السودان لا تنبع من أوتار شرقية ذلك لأنها عطاء رخيم للغاب والطبل والبوق، ثم أكد على ان ظاهرة القبول للعديد من المظاهر الاسلامية كان وراءها ما بن هذه المظاهر من شبه بالحليات «كحلقة الذكر» مثلاء ثم يقول: الغاب والصّحراء في عمرنا هو لونية هذه السماحة في علاقاتنا مع اخواننا العرب واخواننا الزّنوج ـ في قاعة الجامعة العربية يلهج الابن بعروبته ــ وفي كوناكري يصرّعلى أفريقيته ــ لا يستطيع أن يؤدي فريضة القلاة كاملة اللفظ والحركة. هـذه «المستورة» تخرج «لدق الرّيحة» وأغنيات السّيرة والحنة «بالشّم» والْخُصن الأخضر نخلا أو موزا ... لا يهمّ الخضرة اللون المهم، والنبض والايقاع هو ايقاعها .. ايقاع الرّعب والفرح ايقاع الربّ والمجهول اليومي والميتافيزيقي ... وبصفة عامة فهو يدعو الى ردة الى الجذور الافريقية، ومن هنا فهو يبارك ما قيل من أن السودان هو «جنّة بلال»، فهو مهما قيل عنه سوداني دَمْغَتُه السواد. هي جبلة طينته ومصيره (٣)، وأول ملمح

يقابلنا من هذا الجانب هو اعلان «توبة العودة» له بعد الترك، فحمد

المكى ابراهيم ــ من ساحة الواقعية ــ يعالج هذا بوضوح:

العناصر المكونة لرؤاهم الشعرية، وفي التشكيل واللغة الشعرية في قصائدهم. (٣) من مقال له بعنوان «لست عربيا ولكن» عن أصول الشعر السوداني. عبدالهادي الصديق ص ٧٠..

هذا عصر الشمس فوق جبهتي هذا كساء أمتي هذا أنا وقبل عالمن كنته وبعد ألف عام أكونه حتى اذا أبيته أصونه كقوا عن البذاء والرياء هكذا أنا لن تسلخوا كساء أمتي هذا الكساء دمغتي ... الآن استطيع أن أراه قصعة من الحليب، زهرة تعيش موسم اللقاح تموت اذ يدركها الصباح ... ياوطني سلمت لي أرض ميعادي ويا عبتي يا أرض ميعادي ويا عبتي

وسنرى أن عمد عبدالحيّ في مطولته «العودة الى سنار» سيضرب على هذا الوتر بعمق، ذلك لأن الفكرة تقوم على أنه ضرب مغامرا في الأرض وفي الأفكار ثم وجد أخيرا أنه ترك «الكنز» وراءه بين يدي الوطن(٥).

<sup>(</sup>٤) أمتي ، من قصيدة غمائم ص ١٤٠ .

مع أن الشعر المعاصر ركز على هذه القضية الآ أن الملاحظة العامة تتمثل في أن العودة السودانية تتم في وداعة وفي فرح باكتشاف الذات، بيئا تتم في القصائد غير السودانية بالتضحية والفداء كما في قصائد أنشودة المطر والمغرب المصربي للسياب، والبئر المهجورة والجذور ليوسف الحال، وخوزة البئر لجبرا خليل جبرا، وبعد الجليد والجسر لحليل حاوي، والبعث والرماد لأدونيس سانظر مجلة الخرطوم ١٩٨٠/٤/١ دراسة الدكتورة سلمى ساء ولعل وراء هذا النظرة الاسلامية، والرميد العوفي السابح في الوجدان، والذي يعطي الرضى والطمأنينة، ولنتأمل قول صاحب العودة الى سنار: كشاعر اعتقد أني اختلف عن شعراء العصر سفي السودان سوفي العالم العربي بايماني العميق بهذا الجوهر الديني للوجود الانساني، وبايماني الأعمق منه بأن هذا الجوهر بلغ ي

اليوم ياسنار أقبل فيك أيّامي بما فيها من العشب الطفيليّ الذي متزنحت غصون أشجار البريق اليوم أقبل فيك أيّامي بما فيها من الرّعب الخمّر في شراييني وما فيها من الفرح العميق اليوم أقبل فيك كلّ الوخل واللهب المفدّس في دماثك. في دمائي أحنو على الرّمل الببيس كما حنوت على مواسمك الغنيّة بالتدفّق وأنفاء أقول: يا شمس القبول توهجي في القلب صَلَّینی، وصلّی من غبار داکّن لغتىء غنائي سنار تسفر في نقاء الضحو جرحا أزرقا جبلاء الها. طَاثرا. فهدا. حصانا أبيضا رها. كتاب رجعت طيور البحر فجرا من مسافات الغياب البحر يحلم وحده أحلامه الخضراء في فوضى العباب البحر؟ أنَّ البحر فيها خضرة، حلم، هيولي في انتظار طلوعها الأيدي في لغة التراب (٦)

والنور عثمان أبكر يتعرض لهذا كثيرا في لغته الشبيهة بالطقوس

لم أهجر يوما دار أبي
 لأهم بكهف في الصحراء
 .. قدستر رفقة: دار أبي

ت أقصى نقائه وجاله الشكلي في الاسلام، وهذا الايان ايان خلق لا تحجر، وعذاب لا راحة، وتفجر للقوى الخيالية والجسدية في الانسان في مقام الشعر والتاريخ، وهو وجود رمزي وحقيقي في آن واحد، وأصولي الفكرية في كتاب «الفتوح المكية» لشيخي عيي الدين، وفي رسائل اخوان القمفا، لا في الشمر الانجليزي.

<sup>(</sup>٦) العودة الى سنار ٣٥،٣٧.

مهدي. منفاي ومملكتي فيها عانيت عامد كم فيها عانيت مجاهيل المحظور، وجئت أعتدكم أنفاس اليقظة والبعث عبرت فلوات الصمت القدسي الى بابي وفدت لندق على قلبي وافرحا .. قد سنا موتي دون قبور في أرض النشأة والأجداد (٧)

أما ثاني الملامح فهو قضية الموت والبعث بالمفهوم الافريقي، ذلك أن الموتى عندهم يعيشون بمعنى أنهم تحوّلوا الى «قوى روحية» وفي ضوء هذا يمكن الاتصال بين الحلف والسلف صعودا ورجوعا، ومن لا حفيد له يكون قد مات موتا حقيقيا، فطبقا للفلسفة الافريقية يعتبر الموتى قوة روحية مؤثرة في الأحفاد الأحياء، ومن الملاحظ أنه حين يولد طفل لأحد الأحياء، فان عليه أن يقدم شكره الى أجداده، ذلك لأنه في الحقيقة حصل على الطفل بفضلهم، ولا علاقة لهذا بتناسخ الأرواح — الذي يقول بدورة الأرواح في عدد من الأحياء — ذلك لأنه في افريقية يمكن للشخص الميت أن يولد في أشخاص مختلفين عديدين مثل احفاده، وقد عبر عن هذا الملمح محمد عبد عليه أكثر من مرّة، وتأمل هذا مثلا في قوله:

الليلة يستقبلني أهلي أرواح جدودي تخرج من فضة أحلام التهر، ومن ليل الأساء تتقمص أجساد الأطفال تنفخ في رثة المداح

 <sup>(</sup>٧) صحو الكلمات النسية ص ١٣،١١،٩،٨.

وتضرب بالساعد عبر ذراع الطبال! الليلة يستقبلني أهلى: أهدوني مسبحة من أسنان الموتى ابريقا جمجمة مصلاة من جلد الجاموس رمزا يلمع بين النخلة والأبنوس لغة تطلع مثل الرمح من جسد الأرض

كها دندن النور عثمان ابكر حول هذا الملمح كثيرا:

مولود النبعة والصحراء
 يتقطر وغدا، حبا
 يجرح شخ الأرحام ويجتاز الأسوار
 هبّت صارخة الجببة والثّدين
 ما عار العرى وما زهر المؤتزين
 خلدي مائدة العمر هنا
 وقد الجمر الأزلي، نداء الجرى
 زهرا. شهدا ... حقلا لقّحه الموتى
 في موسم ايراق الذّات واخصاب الأحياء
 بدايتي بايتي بداية لآخر(٩)

وعسد المكي ابراهيم لا يدندن حول المعنى، واله يعبر عنه بوضوح فيقول:

<sup>(</sup>A) العودة الى سنار ٩،٨.

<sup>(</sup>٩) صحو الكلمات المنسية ٣٢٤٧.

ان أجدادي يوتون غراما وطرب وضعوا الساعد في السّاعد فالزمل انسحب والنخيل انبثقت بين الجراح الصادحة ما عبر الأضرحة كيف جاوزت المشاوير اليا والمدى ما بيننا منطرح والعهد طال وبأى الأجنحة دف أجدادي عليا وهموا بعد تناء وسؤال ولماذا أبها الأجداد حتى هذه السّاعة حولي تسهرون؟ أبها الأجداد عودوا ولنقل أأنا تسامرنا طوال البارحة بينا تنتثر الفضة في السهل وملء الأضرحة (١٠)

وقد عزف شعراء هذا التيار على تيار وجود الموتى كثيرا (١١)، كما

<sup>(</sup>۱۰) أمتى ۲٤٩ ــ ۲۵۳.

<sup>(</sup>١١) هم في هذا يلتقون مع الفلسفة الافريقية الأصيلة في هذا الجال، والتي نراها أبرز ما تكون عند الشعراء، فهذا ليوبولد سيدار سنغور يقول عن افريقية: هي الارض التي كان فيها الملوك والموتى من أقربائي، والشاعر بيراجو ديوب يستى الاجداد الارواح المرحة، على ان سنغور قد ألح على علاقة الموتى بالأحياء كثيرا فهو يقول ان هناك مدينتين: مدينة الأحياء الوردية، ومدينة الموتى الزرقاء ثم يقول: انها ابتسامة من موتانا الذين يرقصون في قرية السراب الزرقاء، كما أنه كان هناك من يقول لجبيته: ورأسك فوق صدري اشم رائحة موتانا، ثم ان هناك بيت سنغور يقول: اوه أيها الموتى.. لتحموا سقف باريس، وبصفة عامة نجد أن الشعر الافريقي لا يفرق بين الاحياء والموتى، ذلك لأن الموتى عامة نجد أن الشعر الافريقي لا يفرق بين الاحياء والموتى، ذلك لأن الموتى عامة

انهم لم يهربوا من هذه الازدواجية في الأصول، ولم يشعروا بالتمزّق الحاد بينها، ذلك لأننا نراهم يذكرون الواقع ببساطة وصدق، فالشاعر ليس بدويا خالص البداوة، وهو ليس زنجيا محض الزنوجة، وانما «المزيج» الذي تولّد منها، فكما كانت ستار (١٢) القديمة مزجا رائعا من هذين العنصرين، فإنه كذلك قد صهر كها صهرت.

. بدوي أنت؟
- لا
. من بلاد الزنوج؟
- لا
أنا منكم: تائه عاد يغني بلسان
ويصلي بلسان
من بحار نائيات
لم تنر في صمتها الاخضر أحلام المواني
كافرا تبت سنينا وسنينا
مستعيرا لي لسانا وعيونا
باحنا بين قصور الماء عن ساحرة الماء الغريبه
مذعنا للريح في تجويف جمعة البحر الرهيبه (١٣)

ثم ان هناك ملمحا بارزا كل البروز وهو الكتابة «بلغة طقوسية» ان

بالنسبة لهم يعيشون.. ومعنى هذا كله اذا قارناه بما يشبهه في الشعر السوداني عند اصحاب هذا التيار، انّ الشاعر السوداني يتكلم بالفطرة، ويخلص للروّى القديمة السابحة في وجدانه.

<sup>(</sup>١٢) كانبت عاصمة مملكة الفونج به وتسمى السلطنة الزرقاء أو مملكة الفقراء.. والمقصود بالفقراء هنا المتصوفة به وقد اسهمت في نشر الاسلام والثقافة العربية وبخاصة بعد ان تم القضاء على عملكة علوة المسيحية.

<sup>(</sup>١٣) العودة الى سنار ١٤، ١٥.

صح التعبير، وهو الارتداد الى هذا المثل الأعلى السوداني ـ سنار ـ براءة وفرحا، فكأنه كما قبل يريد أن يشكل في روحه ضمير أمته الذي لم يخلق بعد، وكأنه يريد احتواء وطنه ابتداء من نطفة التكوين الاولى، ومع انه يجعل مفتتحه اسلاميا وصوفيا بوساطة الشيخ عيى الدين بن عربي (١٤)، ويلتفت الى رجل من نفس المستوى هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن المنفري صاحب كتاب المواقف، وكتاب المخاطبات، الآ أننا سرعان ما نجد أنفسنا في مواجهة عالم البراءة الافريقي، فهو منذ أن هم بالعودة اليهم، ثم أنفسنا في مواجهة عالم البراءة الافريقي، فهو منذ أن هم بالعودة اليهم، ثم صرخ مطالبا بفتح الأبواب، ثم دخل حافيا مستخفيا في «لغة مهترئة» ثم نام مثلها ينام في الحصى المبلول طفل الماء والطير في أعشاشه والسمك في انهاره والثمار في الخصى المبلول طفل الماء والطير في أعشاشه والسمك في الهاره والثمار في الخصى المبلول طفل الماء والطير في أعشاشه والسمك في المهاره والثمار في الخصى المبلول طفل الماء والتلاشي في الاشياء.

لقد رآهم كما يقول في «جلد الفهد»(١٥)، وشبّه «الغابة والصحراء»

<sup>(</sup>١٤) نقل عن باب في معرفة الغربة في الفترحات «.. اعلم أنّ الغربة مفارقة الوطن.. و يطلقونها في اغتراب الحال فيقولون في الغربة الاغتراب عن الحال من التنفوذ فيه. والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش، أما غربتهم عن الاوطان بمفارقتهم ايّاها فهو لما عندهم من الركون الى المألوفات فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه.. وأعطتهم اياه اليقظة وهم غير عارفين بوجه الحق في الأشياء فيتخيلون.. ان الحق خارج عن أوطانهم كما فعل أبو يزيد» وهو يجمل مضتحه هذه المقولة: يا أبا يزيد ما أخرجك عن وطنك؟ قال: طلب الحق! قال: الذي تطلبه قد تركته ببسطام، فتنبه أبو يزيد ورجع الى بسطام، ولزم الحدمة حتى فتح له!

<sup>(</sup>١٥) جلد الفهد: لباس قداسة وطقوس قبيلة «الدينكا» جنوب السودان، ومع أن «الفونج» أصحاب سنار يقولون انهم من «بني امية» و يؤكد هذا كثيرون، الا ان هناك من يقول انهم جاءوا أساسا من جنوب السودان، و يبدو ان هذا يتفق مع وجهة نظر الشاعر ـ راجع الشعر الحديث في السودان. د. عبده بدوي ص ٧٠ وما بعدها.

بامرأة عارية تنام على سرير البرق في انتظار «الثور الالهي» (١٦)، وتكلم عن «الزهرة والشعبان المقدس» في ضوء المقولة التي تقول: ان الآلهة في بعض نقوش مروى القدية كانت تصوّر في حالة انبثاق من زهرة الشالوث المقدسة، وهناك نقوش كثيرة يظهر فيها الثعبان المقدس حارسا للموتى، أو ملتفا على الاضرحة، أو طالعا من زهرة الثالوث، ويتكلم عن «الحرحر والأجراس» وفي التراث الصوفي لشعراء سنار أن الناس كانوا يجتمعون للرقص على صوت الربابة، وأن فتاة بعينها كانت تلبس الحرحر الحرير \_ وكانت تعلق الأجراس لتكتمل الصورة الجمالية (١٧)، ومع أن في مطولة العودة الى سنار تأثر بالشعر الانجليزي، الآ أن الأساس كان هو التعرف على هذه المكونات الحضارية القديمة الساكنة في «البدء»، وكان \_ كما قيل \_ الحرص على تنقية لغة القبيلة!

والمنبور عثمان أبكر حريص على نقل هذا العالم، وان كان يتعامل مع الغموض أكثر من غيره من شعراء هذا الاتجاه:

مولود التهريد تره
ما صاغ الكاهن من أسرار
السلف الصالح والآتين:
زبد المالح قرطا اذن
حول العنق فراء التمر
جرة سحر في العينين
عليا الشفتين
لغز يضمره الغاب ويرقصه ريش الرجلين
شرر سوسنة السرّة، هذا العدو الأبدي على ثدي الأهوال
م. مولود النبعة والصحراء

<sup>(</sup>١٦) الثور الالمي: الثور المقدس عند «الدينكا».

<sup>(</sup>١٧) راجع العودة الى سنار ص ٢٤.

#### يتقطر وعدا وحبا.

وهو أساسا يذكر أن اللغة العربية لغة ثانية بالنسبة له، أما اللغة الأم فهو يراها لغة افريقية بحتة، وهي ليست مجرد لغة ولكنها «لغة مقدسة» وصلت اليه من أصلاب افريقية، وهو يتكلم عن هذه اللغة السحرية فيقول انها «اللغة الأم» التي وان صمتت في داخله الآ أنها موجودة، والتي لم تجد لها وسيلة للظهور الآ عن طريق «الثناثية العربية» (١٨) المهم أن هذه اللغة القديمة الكامنة تبهر بسحرها الذي هو سحر «الكجور» وسحر «الوثنية»، والتي تكون في أتم حالات توهجها حين يستثار من أبناء العم \_ العرب \_، ومصداق ذلك لغته «الطقوسية» ومعانيه السحرية الغامضة.

لألف دورة ودورة جنون الرب في غيابه الحضور لمشية.. لطائر غريب لألف دورة ودورة يريدها تلمّه غيوبها.. يرى ولا يرى

وبصفة عامة فقد غلبت على أنصار هذا الاتجاه «ظاهر العرافة» واذا كانت هذه الظاهرة من سمات الحياة الافريقية التقليدية، فانها ما يقابل مصطلح «الكجور» في لفة نوبية محلية (١٩) وقد استوحى أنصار هذا التيار هذا الحالم الكجوري وركزوا عليه، فشعرهم كثيرا ما يتحول الى شعائر،

<sup>(</sup>١٨) تعتمد في مرتكزها الاول على ثناثية الذكورة والانوثة، والفرق بين الحالق والمخلوق، وتنتشر على اشياء كثيرة يجيء في مقدمتها البلاغة العربية، ومفتتح القصائد.

<sup>(</sup>١٩) تهتم اغنيات الكجور بموضوعات تدور حول الكجور ــ العراف ــ وقد يكون كجور حرب أو سلم، أو مطر، أو طب، وفي هذا الشعر تكن تنبؤاته داخل عالم من القصص والأساطير، وهناك أغنيات يقولها، وأغنيات تقال له =

والى طقوس، والى عالم متداخل من الغموض، فهم في هذا يشبهون من بعض الجوانب الوجوديين الذي قالوا اننا نعيش في عالم جَهْم خال من اللشعر، ذلك لأن القيم وخصائص العصر غير شعرية، فكيف يعبر عن حالة «اللاشعر» بالشعر؟ ومن ثم كانت هجرة الى عالم الأساطير والخرافة والرّمز، ولعل ثما يرشح لهذا ان البيئة السودانية بيئة جهمة قاسية، وانها تساعد على عملية «الجذب»، ومن الطّبيعي أنّ العالم الذي يحنون اليه يكون هذا العالم الذي يسكن بعيدا في الطّبيعي أنّ العالم الذي يعنون اليه يكون هذا العالم الذي يسكن بعيدا في نفوسهم، فهو من جهة أخرى عالمهم الحقيقي الذي يتوافق مع بقاياه التي مازالت تحوم في التفس، والذي يعتبر في الوقت نفسه نقطة الأمان في العاصفة، و «العودة الى الرحم» كما يعبر علماء النفس، ثم ان العودة إلى هذا العالم يعتبر ضرورة لاكتمال دورة علماء الذات، وفهمها.

وعلى كل فهذا العالم الكجوري قد ساعد في عملية التكوين، وعلى التصميم الموسيقي المرهف خاصة وهو يكتبها من تفعيلات بجور متقاربة الايقاع \_ الحبب والرمل، والكامل والرجز \_ وعلى الرغم من أنه يتعامل مع الرمز والاسطورة والاشارة والقناع ألا أنها لا تسبح في عالم السريالية المغلق، ذلك لأنها تتسم في اصولها بسطوع أكيد ودقة مركزة ولا تجيء جزافا الآ فيا ندر، والقصيدة \_ كموضوعها \_ تنطوي على كل عناصرها المهمة \_ من لهجة ولغة وتصميم موسيقي \_ على تنوع منسجم (٢٠).

و بخاصة في المناسبات التي يديرها والتي طابعها ديني روحي أو شعائري، والشخص الكجور قد يعيش حالة الغيبوبة والتقمص والهستيريا، وشعره يحمل مآثره، وابداعاته، وما تحقق من نبوءاته، وهو يماثل الى حد ما في الشمال والوسط في أرباب الطرق الصوفية في الشمال المودانية العدد الثاني فبراير والمودانية العدد الثاني فبراير عمد هارون كافي.

<sup>(</sup>٢٠) دراسة تطور الشعر العربي في السودان . د. سلمى خضراء الجيوسي بجلة الخرطوم ــ اول ابريل ١٩٧٤ ــ

وبصفة عامة فان جانبا من العقلية السودانية يلح على ادراك العلاقات بين الاشياء وبين المعتقدات بطريقة طقوسية. بل ان الحياة العامة لا تزال تمارس بعض الطقوس القديمة بعمق، فالعروس مثلا تجلى في طقس راقص على ايقاع حاد، ويوضع في عنقها حجاب هو بمثابة الرسن، يمسك العريس من طرفه كدلالة على انقيادها له، ثم يغني لها «يا ريلة» اي ياظبية سارحة بين الظباء. وفي هذا مؤشر الى عالم الرؤيا الذي يؤكد فيه مشلا ابن سيرين على ان الناقة في رؤيا الرجل الاعزب تعني المرأة، وكذلك الظبية فن رأى انه يصيب في المنام ظبية، فان يتزوج امرأة جيلة، ومن رأى انه ذبح ظبية يفتض جارية عذراء (٢١).

وعلى الرغم من أنّ لهب الخلفية السياسية والاجتماعية ظاهر في القصيدة، وبخاصة في تلك الفترة التي أثير فيها كلام كثير حول العروبة والزنوجة، وحول نصيب السودان من كل منها (٢٢)، الا أن الدكتور محمد عبدالحي أعطى لعمله هذا وجها واحدا، فقد قال: ما تقدمه العودة الى

<sup>(</sup>٢٩) دراسة معدة للنشر بمجلة الشعر لاحد محمد البدوي، ولأمر ما كان السبق للدكتور عبد الله الطيب في ادراك العلاقة بين علاقة الحب في الشعر العربي بالمعتقدات في الجاهلية بصفة خاصة.

ابراهيم، وقد كتب مقالة بعنوان \_ أو الابنوس والنخلة \_ الشاعر صلاح احمد ابراهيم، وقد كتب مقالة بعنوان \_ نحن عرب العرب \_ وقد قال فيها نحن فخورون بهذا الانتاء، ولا نرفع هذا شعارا ضد من ليس له في العروبة شيء، بل العروبة تفتح ابوابها لاستقبال المزيد من الاشياء، فكما يقول «النبي» «ليست العروبة لكم بأب ولا أم انما هي اللسان»، كما يقول: ان اعداء العرب الذين يدرسون عورة العرب في المعاهد الخاصة ويحاولون طعن العرب في كعب «أخيلهم». يثيرونها قضية \_ وبهذه الطريقة \_ من الحيط الى الخليج، ثم يتساءل عن اي بلد عربي لم يحاول فيه اعداء العرب بث الفرقة والقطيعة والشقاق، وعلى رأس ذلك انكار عروبة البلد ووضعها موضع الاتهام، وتجريدها، وعاولة سلخ البلد من موكب العروبة \_ راجع الصحافة في وتجريدها، وعاولة الشعر في السودان ٧١.

سنار ليس فكرا سياسيا أو قوميا انها تأكيد للجوهر الديني للوجود الانساني، وهذا الجوهر وحدة، هي أصل الملامح المتعددة للانسان ولأفعاله، وتبقى بعد ذلك القصيدة كالشجرة \_ وجودها في حدّ ذاتها \_ لا تترجم الى عناصر أو أشكال غير ما هي فيه.

المهم أن شعراء هذا التيار قد سبحوا ضد التيار، وأنهم وهم ينسحبون من الواقع الذي يحيط بهم ويحاولون الالتحام بالبراءة «السنارية» الأولى لم يكونوا منفصلين تماما عن واقعهم، وأنهم قد ضفروا تجربة البراءة هذه وهي تجربة شعرية في المقام الأول بيايقاع زمنهم ولغنهم، ولهذا نراهم يسيرون به كعادتهم في تيار الخصوصية والتفرد، فقد تكلموا من مناطق لم يلجأ اليها الشعر الآقليلا، وقد استخدموا لغة «كجورية» صدعوا فيها بمالكثير من النبوءات. ووقفوا فيها مع الانسجام بما يمكن أن يسمى تاريخ النفس، ومع التناغم بكل ما هو جوهري وعميق في عالم التصوف الافريقي ولهذا أعطوا قبولا لا رفضا، وفرحا لا ألما. بالاضافة الى هذا النوع السحري من النشوة، والذي لا نراه في الشعر الآلماه!



## ٢ \_ الأكتوبريّون

بعد أن نالت البلاد استقلالها عام ١٩٥٦ حدثت تغيرات كثيرة في نفسية الشعب السوداني، وعلى الرغم من أن البلاد بعد فترة قد وقعت في قبـضة الـعسكريين، وتصدر هذا النوع من الحياة الفريق أبراهيم عبود، الآ أن هذا الشَّعب كان مازال مشتعلا من الداخل، وكان يعزُّ عليه ان تضغط عليه قوى عسكرية، فقد كان مازال في نشوة بالاستقلال، ومازال راغبا في مواصلة التنعم بالحرية، ومن هنا كان من الضروري ان يحدث تناقض بين الشعور الشعبي، وبين من يمثلون الحكم العسكري، وقد نما هذا التناقض حتى اصبح انفجارا، ثم «ثورة» كما يجبون أن يسموه، عام ١٩٦٤، ولقد كانت المواجهة في الواقع بين الشعب الأعزل وبين الجيش المدرع شيئًا ضروريا، ومحفوفا بالمخاطر في الوقت نفسه، وقد حدث الصدام في اول الأمر على حياء، ثم كبرت شقة الخلاف، واذا بالشعب يتقدم، والبنادق تتقدم في الوقت نفسه، ومع أنه كان من المفروض أن يتأخر الشعب مذعورا، الا أن الذي حدث كان العكس، فالذي تقهقر كان البنادق وليس الشّعب، وقد سكر الكثيرون بهذا النوع من «الانقلاب» الـذي كـان انتصارا لأشياء كثيرة في عالم السودان وما وراءه، وقد واكبت هذا دعوة تقول أن الأدب التقليدي أدب بلا قضية، وأن المطلوب أن تكون هـنـاك قـضـية.. وجاءت قضية الحرية محمولة على أجنحة اكتوبر، وقد عبر عن هذا مصطفى مبارك فقال «.. المواطن السوداني انسان معذّب مضطهد، يخونونه، ويأكلون زاده كلّ يوم، قام بثورة هي امتداد لثورات كثيرة قام بها، أي أنها ثورة انسانية، وهذا يعنى أن الأدب السوداني الذي يجب أن يكتب عن هذا الانسان المعذّب يجب ان يتصل بهذه الثورة بأي

شكل من الاشكال، ويعبّر عنها حتى يكون انسانا، لأن الثورة جاءت تعبيرا عن عذاب وألم هذا الانسان لعشرات السنين (١)» ومع أن هذا الكلام يبدو فضفاضا في بعض جوانبه، الآ ان الذي يهمنا هو قوله إن هذا الانقلاب الشجاع قد أشعل حاسة الشعر على كل الجبهات، فالتقليديون فرحوا به، وراحواً يربطونه بالأمجاد القُرشيّة والوطنية، وفي الوقت نفسه داخـلـهــم «الزهو القديم» بالتراث، وعزفوا على الأوتار الحماسية التي توجد بكشرة في الشّعر العربي، ويكفي مثلا أن نذكر شيخا من شيوخ التيار الشقليدي \_ ومن شيوخ السياسة كذلك \_ هو احمد محمد صالح، فع أنه كان قد كت من فترة عن قول الشعر، الا انه سرعان ما كتب قصيدتين كبيرتن بعنوان: ثورة اكتوبر، وذكرى اكتوبر، قال في الأولى:

دم حسر أثسار داء دفسيسنسا أمسلا فسائعا، وهاج ششونا غن نأبى لغاصب أن نلينا كم هنزمت الغزاة والفاتحينا خسرجسوا يسرسسفون فسى حلة العار حفاة. أذلَّة، خاسسريسا فاستحالوا نارا على المعتدينا زليزليوا عبرش عنصبية لنقيضيوا النعنهيد وسناميوا الأحيرار ذلا وهيوليا واستساغوا الحياة خصبا ولينا حارب الظلم والظلام سنينا ثم خاضوا الردى، وخاضوا المنونا مُ أرسلتهم منايا طحونا «قرشیا» مظفرا، میمونا

صاح فينا فايقظ الرّاقدينا أشعل النارفي الضلوع وأحيا ماسكتنا عن ذلة وخنوع .. وطنى أنت في الممالك فرد هبب أبناؤك الأباة بسليل غصبوا الحكم واستباحوا حماه لم يسراعسوا حسفوق شعب أبي .. خرج الأسد من رحابك عزلا أنت غذيهم لبان التحذي .. كلهم كان يوم المنادي

وفي القصيدة الثانية يؤكد على دور الشباب في هذه الانتفاضة، بل وعملى دور «ربّات الحجال» كذلك، ويذكرهم بانتصاراتهم تحت رايات (١) عن تيارات الشعر العربي ٢٩٩٠

المهدية، ثم يدعو الى الأخذ «بالميثاق» الذي كان قد وضع هناك، ثم يقول:

### أعسطسوا الحقوق لأهلها ما خياب يتومنا من عبدل

ومشل هذا فعل كثير من الوجدانين على نحو ما جاء مثلا في ديوان اغنيات في المساء للشاعر عوض مالك، الآ أنّ الذين أعطوا لهذه الانتفاضة وجهها الشوري الحقيقي كان عدد من الشعراء الشبان، وبخاصة هؤلاء الذين تخطوا التيار التقليدي والوجداني، فأكثر الشعراء الشبان \_ كصلاح احمد ابراهيم وكجراي \_ قد انفعلوا بهذا «الحدث الفريد» وقد كتب لها في مطولة محمد المكي ابراهيم خسة أناشيد رائعة (٢)، قال في النشيد الاول إن جيله هو الذي هدم المحاولات العتيقة «وانتضى سيف الوثوق مطاعنا»، وبعد أن تكلم عن المكان تكلم في النشيد الثاني عن الزمان، ورسم مكانا لساحة المواجهة. بل وللمواجهة.

بالاربعاء هتافنا شدخ السّاء حفّت بموكبنا بطولات الجدود تزيد عزمتنا مضاء وتقاطر الشهداء من أغوار تاريخ البلاد مهللين مباركين نضالنا بالأربعاء الراثعة نصبوا بروج الموت فوق الجامعة وتفّجر الغاز البذيء على العيون مدامعا وتوحش البارود.. لعلع في الجباه وفي الرئات وفي الصّدور

ثم نراه يربط بين هذه الصورة القاتمة، وبين صورة اخرى جانبية تعتمد على زغاريد الطالبات لتثبيت المواجهة، وتشجيع الزملاء.. وفي النشيد

<sup>(</sup>٢) أمتي ١٦٥ وما بعدها.

الشالث يرسم صورة مأساوية للضحية التي تسقط، فيتحدث عن قرية طالب اسمه «القرشي» ومن حديثه الحزين عن القرية الحزينة نحسّ أن واحدا سيموت.

وكان في العشرين لم ير ألفا من الشموس مقبلة ولم يعش هناءة الزفاف ولم يكن في فحد أكثر من هناف ولم يكن في يده أكثر من حجر .. فجندلوه بالرصاص داميا منتفضا وفي أكف صحبه قضى!

وفي النشيد الرابع يعمق المأساة بالوقوف عند فترة الذفن، وما ستجره من أحداث.

لقوه في علم البلاد ودثروه بحقدها وعويلها بتأجج الغضب المقدس فوق تربتها وعبر سهوفا . وتدفقوا متظاهرين. محطمين العار والذل الطويل وكل ألوية الخضوع . لا البطش يرهبهم ولا الموت المحدق بالجموع

ثم يقدم أكثر من حوار يدور في النفس، ثم ينهي هذا النشيد بالوعيد.

سنذيقهم جرحا بجرح ودما بدم والظلم ليلته قصيره!

ثم يرتفع صوت الفرح في النشيد الخامس، ولكننا لا نعدم نبرة الخزن في النفرح، ذلك لاننا سنتقابل فيه وجها لوجه مع مجموعة من الأبطال المقتلى، ولأن دم الطالب «القرشي» مازال يتقاطر على الصور، وعلى الموسيقا.

باسمك الأخضر «يا اكتوبر» تغنى الحقول اشتعلت قمحا، ووعدا، وتمنى والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي باسمك الشعب انتصر حاثط السجن انكسر والقبور انسدلت جدلة عرس في الايادي كان اكتوبر في أمتنا منذ الأزل كان خلف الصر والأحزان يحيا ضامدا منتظرا حتى اذا الصبح أطل أشعل التاريخ نارا واشتعل .. كان اكتوبر في وقفتنا الأولى مع «الملك التمر» كان أسياف «العشر» ومع «الماظ البطل» ويجنب «القرشي» حين دعاه القرشي .. حتى انتصر .. وتسلّحنا باكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخر حتى يخرج الصخر لنا ماء وخضره وندق الأرض حتى تنبت الأرض لنا مجدا ووفره!

وسوف تظل هذه القصيدة الرحبة ذات النفس الملحمي درة في هذا التيار الاكتوبري، وعلى الرغم من أنه كان هناك من نظر الى فترة

المواجهة والاصطدام بالجيش نظرة درامية فقط (٣)، الآ أنّ هناك من نظر اليها من منظور المادية الجدلية، فهو يستحضر هذه الثورة في نفسه حينا كان في موسكو، فيقول من قصيدة طويلة بعنوان من البعيد:

لقد مرّت مرور الضّيف رؤى اكتوبر الحمراء كانت في دياري طيف ووجهك يا قرشي. يا عربي. يا زنجي. يا نوبي وفيضا من فؤاد النيل، غقلى الدار حريقا اشعل النيران في الاعشاب وكسّر... ذوّب الأطواق ... أغانينا التي حلمت برؤ ياكم تطوف تطوف رؤى اكتوبر القرشية اللمحات .. لقد مرت مرور الضيف رؤى اكتوبر الحمراء كانت في دياري طيف ولكن الدماء تسيل

ثم نراه يأمل في الانتصار، ويشد على المناضلين على الرغم من بعد المشقة، ذلك لأن «أغاني الشعب تزهو رغم أنف القيد» ثم نراه يكتب قصيدة أخرى بعنوان «اكتوبر» ويتأمل طويلا وجه شعبه الفقير الجائع والرصاص يحاصره ويخترقه، ثم يربط بين هذه الانتفاضة وبين «لينين»

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا ديوان أغنية لانسان للشاعر عبد الله شابو ٥٧ وما بعدها وقصيدة بعد ثورة اكتوبر ص ١٩٢ من ديوان الشرافة والهجرة للشاعر محمد المهدي مجذوب. بالاضافة الى شعر كثير لم يرتفع الى الآفاق الاكتوبرية التي حلق فيها كثيرون باقتدار.

وبينها وبين موسكو والصين بصفة خاصة:

اكتوبر عدت. كما انطبعت في البحر تصاوير حمامه . غصن الزيتون على المنقار وأطياف حياة وسلامه لينين الخالد وجه العصر وروح الشعب المقدامه أنفاس عادت أفراحا وغناء نسمع أنغامه

وبصفة عامة نجد أن الأكتوبرية ضالعة في شعر تاج السر (٤) ونجد نبرة زاعقة لعل مما يغفرها له أنّ فرحه «فاض» أكثر من اللازم بالنسبة لهذه الانتفاضة التي حدثت وهو عنها بعيد، اما جيلي عبدالرحمن فلا يقابل هذا الحدث الكبير بالزعيق والحماسة، وانما يقابله بحس مأساوي كأنه يعرف أن البندقية لابد ان يكون لها ضحايا، ومع ذلك فانه حين يختم القصيدة لا يختمها بشمعة تضيء، وانما يختمها بدمعة تضيء:

الضوء زجاج مكسور واجة كالشكلى الدور الأم تشم عبير الذم رفقا يارب ماذا يخبيء لي المقدور! جاربا تبكي.. قولي من! بهتان، زور! نقرته الحلوة في الباب دقت قلبي وهو يعود مع الأصحاب .. ومساء الخير أيا أم مساء النور الظلمة حطت في البيت الظلمة حطت في البيت انطفأ المصباح فحا جدوى الزيت؟

 <sup>(</sup>٤) القلب الأخضر ١٥ – ٢٢، ٣٧ – ٤١.

كسروا قلبك يا أمّاه ما اشقى الكلمات، الجثث. الموت ان لم تتفجر في سجن الصّمت ان لم تمسح دمعك أواه (٥)

ومها يكن من شيء فقد حركت هذه الهزة الاكتوبرية كل الجبهات، وأعطت فرصة للكثيرين أن يفرحوا — على أمواج الدم والدمع — فترات من الزمان، على ان الذين عبروا عنها بعمق كانوا هؤلاء الواقعيين الذين عاشوا في قلب التجربة، فقد تفوقوا على التقليدين والوجدانيين في النداخل، وتفوقوا في الوقت نفسه على الواقعين الاشتراكيين — كتاج السر وجيلي — الذين كانوا يعيشون في الخارج.. وبصفة هامة فانه اذا كان قد تم انتصار سياسي بالاستقلال عام ١٩٥٦ ودخلت الشعر السوداني — على غير المعادة — موجات من الفرح المبتسم، فانه بانتصار الشعب على الحكم العسكري في اكتوبر ١٩٦٤، وقد تحققت في الشعر السوداني كذلك موجات من الفرح المبتسم، فانه بانتصار الشعب على الحكم موجات من الفرح المبتسم، فانه بانتصار الشعب على الخراب موجات من الفرح المبتسم، فانه بانتصار الشعب الموداني كذلك العديدة المناب من الفرح المخاف الشعر الموداني، ذلك لأنّ هذا الشعر في الغالب لم يكن يعرف الجوانب السوداني، ذلك لأنّ هذا الشعر في الغالب لم يكن يعرف الجوانب الرمادية، وانما كان يعرف الفرح الطاغي — وما أقله — والحزن المتوحش — وما اكثره —.. وكان لا يخلط بين الألوان!



<sup>(</sup>٥) الجواد والسيف المكسور ١٠٢ وما بعدها.

## ٣ \_ الابادماكيون

تولد في نهاية الستينات (١) تيار، أطلق عليه أسم «أبادماك» وأبادماك هو «الاله الأسد» في مملكة مروى القديمة (٢)، أو بعبارة اخرى الله الحرب والصحراء، الذي استطاعت في ظلاله مروى ان تجعل اللغة المروية بديلا عن الهيروغليفية، والآلات الموسيقية المحلية كالربابة بدلا من الآلات الفرعونية، بالاضافة الى تغيير الأناشيد، فقد دارت الأناشيد حول ابادماك، وكان في مقدمتها نشيد خاص به يقول:

يا شديد البطش والقوه يا من يفتك بأعداثه ويعاقب على جرم الخروج عليه يا من يعطي الكرسي لمن يمنحه الولاء ويا مانح النصر لكل طائع له اله الحياة

<sup>(</sup>١) هناك من حدد هذا بعام ١٩٦٨، وصاحب الاسم هو عبد الله علي ابراهيم.

<sup>(</sup>٢) في معبده بالبحراوية تم العثور على مخطوط باللغة المروية، وقد جاء في الخطوط أساء ثلاثة من الآلحة هم «ابادماك وايزيس وحوريس» حيث نجد أن الديانة السودانية القديمة قد تقبلت مبدأ «الثلاثية المقدسة» بتأثير من المصرية القديمة، والملاحظ أن السودانية القديمة قد أحلّت ابادماك مكان اوزريس زوج ايزيس، واذا كان اوزريس في الديانة المصرية القديمة يعتبر الما للفتراء وللمضطهدين في مواجهة الديانة الرسمية والارستقراطية التي يمثلها أمون رع، فان ابادماك قد رفع شعارا للتغير الاجتماعي في قالب ديني، ورمز به سوضوح بيد الى مصالح الفقراء. والى محاولة التخلّص الحلي من التأثير الفرعوني، ومن «آمون» اله المصرين.

ــ راجع الـعدد ٤ ــ السنة السادسة ــ ابريل ١٩٧٤ من مجلة الحرطوم دراسة أركماني وطقوس قتل الملك في السودان القديم ــ

أبادماك فيا أيها الحكام هلموا اليه ولك التحايا أبادماك الاله العظيم اله الحياة (٣)

ومهها يكن من شيء فقد دعا جموعة من الشباب الى الاقامة داخل الدواثر السودانية، والى احكام اغلاق هذه الدواثر عليهم بحيث لا يتنفسون الآ في مناخ سوداني، وقد تحدثوا أكثر مما قالوا شعرا، فقد قالوا انهم يكرهون الكلمات المتحذلقة، وانهم لن يتعاملوا الآ مع الكلمات السودانية «الطازجة» وقد قال بعضهم سننزع عن الاخرين الأكاليل المشة «المصنوعة من فرش الأسنان»، قد يكون في شعرنا غموض، ولكنه غموض سوداني، ثم كان اخضاعهم اللغة الى تشققات وتشنجات، وايقاعات غريبة، لم يستجب لها القارىء، ومن ثم لم تتسع الدوائر المغلقة وايقاعات غريبة، لم يستجب لها القارىء، ومن ثم لم تتسع الدوائر المغلقة التي عملوا داخلها، واغا ضغطت عليهم هذه الدوائر حتى لم يعد أحد يسمع أصواتا الآن، وبخاصة حين جعلوا أداتهم الأثيرة القصيدة العامية، علم وحين جعلوا من همهم تضفير الكلمة الفصيحة بالكلمة غير الفصيحة، مما جعل انتاجهم مفتعلا، وتطبيقا على آراء يأخذون بها، المهم أنهم لم ينجحوا في صهر هذا كله وتحويله الى شعر. (٤)

<sup>(</sup>٣) عن أصول الشعر السوداني ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) تأمل مثلا هذه الأبيات:

أكتب اشعارا بطعم الملح أكتب أشعارا طاعمه طاعمه و «حادقه» ناعمة.. ناعمة.. وحارفه صرت للشوق نبيا من زجاج وأبي صارا لها من بهار



Situation . : Caranatina Library ( GOAL

# دراسة تطبيقية

تحليل قصائد للشعراء

۱ ـــ التجاني يوسف بشير

٢ ــ الناصر قريب الله

٣ ــ منير صالح عبد القادر

٤ ـــ محيي الدين فارس

مصطفی سند

٦ ـــ محمد الواثق

٧ ــ تيراب الشريف



#### الخلوة

## للشاعر التجاني يوسف بشيرج

هبة من نومه يدغدغ عينيه مشيحا بوجهه في الصباح حَنفت نفسُه، وضاقت به الحب ـــلة، واهتاجه بغيض الرّواح وأهبابت به النظلالُ.. وقد نشب مسرن في جلوة القرى والبطاح طوَّفت في خياله ذكريات الر وع واعتاده، مطيف الجماح ومشى بنارما يدفع رجليس سه، وببكى بقلبه الملتاح ضممخت ثوبه الدواة ورؤت رأسه من عبيرها الفياح

ولـد أحمد الـتـجاني لأسرة عربية الأصول في عام ١٩١٠، وقد لقب بالتجاني تيمنا باسم صاحب الطريقة التجانية، وقد حفظ في «الحلوة» القرآن والتحق بالمعهد العلمي ولكنه لم يكمل تعليمه بسبب تَجْديفه وفَصْله، وكان أن ثُقَّف نفسه ، واعتمد على شق طريقه ، فوظف في شركة «سنجر» ثم التحق بالصِّحافة حيث استُغلتْ قدراته وكان أن كتب لغيره، ثم أصيب بذات الصّدر وراح ينتظر الموت حتى جاءه عام ١٩٣٧، وقد عاش حياته في معاناة حقيقية بسبب الفشل في التعليم والاحباط في الحياة، والمرض الذي كان يمتضه على مهل، ولما لم يقترن هذا كله بظاهرة التحدي، فقد كان من الطبيعي أنَّ ينسحب الى أجواء صوفية والى التعامل مع العدم في عدد من صوره، والى تبنى مقولات بعينها كوحدة الوجود، والمحلول، ولكنه حَوّل عالمه هذا الى شعر أصيل حن كان ينبثق منه تلقائيا ما يكن أن يُسمَّى بالتبصرات الفجائية، وحين كان يحافظ على الجزالة والوجدانية، وان لم يسلم من الغموض، ذلك لأن بعض الأشياء التي دار حولها شعره «مشعَّعة» ولا تطيقها اللُّغة الأَّ عن طريق الرمز والاشارة .. بل والغموض.

ومهما يكن من شيء فقد أصبح ملمحاً رئيسيا للشعر الوَّجداني في السودان لأنه أخلص نفسه لقضية الشعر، فاذا كان البسطامي قد قال: ضربتُ خيمتي بإزاء العرش، فانه يحق للتجاني أن يقول: ضربت خيمتي بإزاء الشعر!

ثورة صوّرت خوافي ما بـــ ــ نورة حنايا صبينا من رياح

ورمى ننظرة إلى شيخه الجباء ومستبطناً خَفيَّ المناحى نظرة فسّرت منازع عينيسسه ونمَّتْ عمّا به من جراح حبيدًا «خلوة» الصبى ومرحى بالصبا الغض من ليال وضاح رب بسوم أغسر يسزهسو بسدري نسطساق، وعسبسقسري وشساح وظلال من الضِّحى ظفرتُ منــــها بِعِقْد من الصبا لمّاح..

زهسرات شعبي منتوعة الألوان من سوسن الربى والأقاحى منعت شمسها فعاودها ألث هبوئ يَسْتَقْبِدها للمراحَ ونسفوس سنجس النكرى في حواشبها ودبّ الفتورفي الأرواح فارجى حسنت مسهومات وما تسرح مركوزة على «الألواح» كلّا لفّها النعاس وأضفى فوقها عالما ندي الجناح قسست الرَّغد في المكان ودوى مُرْزماً صاحباً قوي السياح فاستفاقتُ وهيمنت بعض أشيا ، وعادتُ وعاد قصف الرياح

صسؤد للسعسبا الأغسر مسوشا ق بأحسلاميه، وضوء البعبياح يدفق البشر من صفاتن دنيا ها، وتنفترُ عن سنا وضاح!

نجح الشاعر في تقديم صورة للأطفال الذين يتلقون تعلما دينياً بَحْتا يقوم على الحفظ من التلميذ، والسطوة من الشَّيْخ، فالمطلوب من هذا الطالب أن يستسلم «للقبول» في أشياء كثيرة، لأنّ عليه أن يحفظ ما لا يَفْهم، وعليه أن يكافح في الذَّهاب والْعودة في مناخ قاس .. ثم انه لا ينام نوماً هادثا بحيث يقوم مستريحا، ذلك لأنه يقوم فزعا، فهو «يهب» من نومه، ولا «يـقوم» من نومه، ثم انه يعاني من عينيه، ولهذا «يدغدغهما» بل ويعاني من وجوده ولهذا يبدو «مُشيحا» ذلك لأنه سيفارق عالما بائساً الى عالم أبأس منه،

ولكن لما كان الأمر في الصباح، وفترة الصباح في مدينة الخرطوم محتملة، خاصة وأنه كان هناك ما ينذر بأن الجؤطيب فالأشجار كانتُ تتحرك فانه يعزم على الخروج، ولكن على رغم الْعزم ـ وهذا يؤكد أنه كان من صغره فريسة للهواجس ــ يَطوف بذهنه ما سيلاقيه من عذاب فى الْخلوة، ولهذا يحدّث نفسه بعدم الذهاب، ولكن فكرة الذهاب تنتصر فيمشي ضيقاً يدفع في رجليه ويبكي بقلبه! ومن الطبيعي وهو ينفصل عن نفسه للخروج أن ينظر الى ثيابه من الخارج، فيرى هذا التوع من الاهمال الذي يتمثل أَكُثر ما يتمثّل في ظهور الحبر في ثوبه وفي رأسه .. ولعلّ هذه إشارة الى أنه كان تلميذاً مهملا، وكانت في الوقت نفسه نبوءة بأنـــه لن يكمل تعليمه النظامي .. ثم اذا كان قد نجح في رسم صورة التلميذ المتردد فى الذهاب الى الخلوة، فإنه ينقلنا الى صورة أخرى تمثله وهو في مصيدة الْخلوة، والألفاظ لا تخونه أبدا في شعره فهي تعبر دائمًا عَنْ حالاته التفسية، ذلك لأنه لا يُلقى نظرة على شيخه، وانما على حد تعبيره «رمى نظرة!» وكأنه يتمنى داخليا لو كانت هذه النظرة جرَّما يُلْقى، ومن خلال هذه النَّظرة حكم على الشيخ بأنه جبار، وتعرَّف على الجوّ العام داخل الْخلوة، ومِع أن هذه النَّظرة قد عبَّرتْ عن رغباته العامة إلاَّ أنها في الوقت نَفسه قد عبّرت عمّا في داخله من جراح.

ومن المعروف ان هذه الخلوة كانت في أم درمان، وأن شيخها كان عمد القاضي الكتيابي، وأنه كان شيخاً صارماً على أقربائه بصفة خاصة ولكن العميي يضيق بهذا كله ... ثم انه ليس هناك تناقض بين هذا الجو المقبض وبين قوله:

حبّذا «خلوة» الصبي ومَرْحى بالصّبا الْغضّ من ليال وضاح رب يسوم أغسر يسزهسو بسدريّ نسطاق، وعسبسقسري وشاح وظلال من الصّحى ظفرت مِن سها بعقد من الصّبا لماّح!

ذلك لأنه كتب هذه القصيدة، بعد أن تعثر في تعليمه، وظهرت عليه بوادر المرض، وأمضه الحصول على لقمة الميش، وحين فكر في هذه الأيام رآها أنّدى من الأيام التي يعيشُ فيها، ثم ان أدواته الفنية تصدق دائمًا معه، ولهذا قال «رب يوم» ونحنُ نعرف أن ربّ للتقليل ... فحتى أيام الهناء كانتْ قليلة!

.. ثم في تتابع درامي — وفي جمل درامية أيضا — نرى أنه من الطبيعي بعد أن دفع بنفيه دفعاً من البيت، وبعد أنْ دخل الحلوة .. أنْ يلتفت الى زملائه؛ وهو يوسع عدسة التصوير لتلتقط صورة مكبرة لهذا العدد العديد من التلاميذ الذين يستون هناك «الجيران»، وكأنه يريد أن يأخذ صورة لنفسه داخل زملائه، فهو يصورها مرحة طليقة — ونحن نفهم أن هذا كان في فترة الفحى وهي فترة نديّة — وحين تشتد الحرارة — وهذا شيء طبيعي مع طبيعة الجو هناك — يهوم النوم، ويدب الفتور، فلا يملك هؤلاء إلا أنْ يركزوا ألواحهم الخشبية التي يحفظون منها على الأرض ثم يتكثون عليها لأخذ سنة من النوم، وهم يفعلون هذا ليأخذوا قسطا من النوم وليوهموا أنهم يعالجون شيئا ما في اللوح، ولكن الحقيقة لا تلبث أن تظهر وليوهموا أنهم يعالجون شيئا ما في اللوح، ولكن الحقيقة لا تلبث أن تظهر ولكن عملية القصف — من الشيخ أو الجوّ — سرعان ما تهدأ، ويعود التلاميذ الى الكمل والاغفاء في وقت ومكان محدين.

... فهنا «موقف» من المواقف حين يكون التعبير عنه كها يقول الوجوديون: علاقة الكائن الحيّ ببيئته وبالآخرين في وقت ومكان عددين، وهذه العلاقة يكشف الشاعر عها يحيط به من أشياء تعوّق حريته، وقد كشف التجاني عن هذا في «مونولوج» داخلي معبّر، والشيء الجديد هنا أن القصيدة العربية \_ في ضوء مفاهيم الحضارة التي تحيط بها \_ إذا كانتْ تدور حول المبادىء والأخلاق لا الأشياء والجمال، فإنَّ التجاني قد

حرّك بطله داخل الاشياء، وقد أعطانا ملامح لهذا البطل الصغير المتردد. المهمل الكسول.

.. وقد ساعد على هذا بحر الخفيف الذي لم يفرض على القصيدة وانما هو بنية حية من بنيانها، ذلك لأنه يساعد على التذكر والترجيع والشجن ورسم البطء، وضبط الانشاد، وتنظيم الخصائص الصوتية في اللغة. والقصيدة تجسد هذا كلّه، بل لقد ساعد هذا البحر في اضافة أشياء تعجز الألفاظ والجمل عن التعبير عنها، ومثل هذا يقال عن القافية فالألف تصور لنا عالم البطء \_ وأكاد أقول التثاؤب ومدّ اليدين عند الاستيقاظ \_ والحاء نفسها تعبر عن اشياء لها صلة بتجربتنا مثل الاحساس بالبرد، وقد تكون ضوتا في بعض حالات النّوم، ثم انها ليستْ لفظا حاسماً في حالات النطق، وانما هي لفظ حلقي مشاع في وسط الفم !

وأخيرا فهذه القصيدة تعتبر ملمحا واضحا في شعره لأنها كانت خطوة الى الشعر الموضوعي، كما كانت استشرافا لعالم الواقعية في السودان، ولأن أدواته ـ وبخاصة صوره فيها ـ قد تماسكت، وابتعدت عن «التشعيم» . وفي الوقت نفسه قدم لنا «أنموذجا» لشخصية سودانية مؤثرة، كما قدّم لنا لغة يمكن أن نُسميها لغة رائقة وصافية، بحيث نرى بوضوح ما وراءها من زمان ومكان سودانيين.

### للشاعر الناصر قريب الله \*

مالكم با مُشْهانا مالكم جُرْدُمْ عَلَينا مالكم جُرِدُمْ عَلَينا كيف موانا كيف يا روض الأماني فيامنحونا بوصال ذاك يكفينا وإن كاغير أنّا قيد يشسنا في كم تعللنا بوهم كمم تعللنا بوهم فيذا أنتَّمْ وَفَيْنَمْ وَلَيْنَمْ وَلَيْنَا وَلِينَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنِا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنَا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِا وَلَيْنِيْنِ وَلِيْنِا وَلَيْنِ وَلِيْنِيْنِا وَلَيْنَا وَلَيْنِيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِهِ وَلَيْنِ وَلَ

لم يُسول حكم نوانا وتحميد أذانا أم تعشفتم سوانا لم نجد فيك الأمانا وتجاهلت معوانا في خيال من رُوانا ن قديماً ما كفانا من تسوقيكم رضانا لو وفيتم ما شفانا عن تجنيكم فانا غير أنّ السده حرضانا أن تسروا دفسع أسانا والتّصافي كيف كانا

ولد من أسرة صوفية عريقة عام ١٩٨٠، تلقى علومه في المعهد العلمي بأم درمان، واستخل بالتدريس، وتوفى عام ١٩٦٩ وصدر ديوانه عام ١٩٦٩ بعنوان (المناصريات) وهو لا يضم كل شعره، ذلك لأن أسرته لم تقدّم من شعره إلا كل ما لا يتعارض مع سمعها الدينية العريقة، وقد جاء في مقدمة الديوان لحمد المهدي المجذوب: والمناصر عليه رحة الله صاحب شأن في تاريخ الأدب السوداني، فهو من الذين انتقلوا بالشعر من الحافظة والعمومية والسّمت والقبول إلى الرقيض والشورة والمعاناة الذاتية من خلال الآمال الشعبية، عافظا على نصوع الأسلوب وسلامته من جود القوالب وسطوة اللّغة.

في جلابيب صباتا في بساتين رُبانا فسفدانسا وروانسا من نكى الحبّ الحناتا وأحاديث مسانسا من تجافيگم رماتا بالضنى هد قواتا للشريا مستوانا واذكروا أيام نسفدو واذكروا أيام نسلهو حيث عانقنا هوانا ولمسنا في الحنايا ما عياق ما عيامتم أي سهم وسهاد في الليالي جُرتمو حتى نسامي فيجاوز

الملاحظة الجديرة بالاهتمام هنا هو اهتمام هذا الشاعر ببحر الزمل كاملا (فاعلاتن + فاعلاتن + فاعلن) أو مجزوءا (فاعلاتن + فاعلاتن) فقد كتب منه مثلا في ديوانه الصغير هذه القصيدة، وقصيدة جزاء الحسنات، وقصيدة ذكرى في الخلود، وقصيدة توسلات.. وإذا كان المدكتور ابراهيم انيس في العدد الخامس من مجلة الشعر (يناير ١٩٧٧) قد قام بإرجاع كل التفاعيل ــ مع المشهور من زحافها وعللها ــ إلى تفعيلة واحدة هي فاعلاتن وسماها التفعيلة المرقصة فانه رتب على ذلك القول \_ دون إسراف أو مغالاة \_ بأن موازين الشعر العربي كله تقسم بالموسيقية المطربة المرقصة التي تجعل كلا من المنشد للشعر والمستمع له يتمايل نشوة وطرب بحركات راقصة . . ويقترب من هذا رأي الدكتور عبدالله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب فقد ذكر ــج ١ ص ١٢٥ ط ٢ ــ أن موسيقا الرَّمل خفيفة رشيقة منسابة، وأن فيها رنة يصحبها نوع من «الملنخوليا» وهو لا يعني بها الجنون وانما يعني بها هذا الضرب العاطفي الْحزين من غير ما كآبة ومن غير ما وجع ولا فجيعة، ثم يضغط على ما ير يد أن يؤكده بقوله «وأزعم أنَّ هذه الملنخوليا المتأملة في نغم الرَّمل تجعله صالحاً جداً للأغراض الترنيمية الرقيقة للتأمل الحزين ».. وهذا ما نريد أن نصل إليه؛ ذلك لأن هذا البحر منتشر في الشعر الصّوفي السوداني، ولو

قلنا إن البحور تورَّث لقلنا إنه ورثه من أبيه الذي أكثر منه في ديوانه رشفات المدام، وقد وقفنا من قبل عنده أكثر من مرَّة.. المهم أن هذا البُحر كاملا ومجزوءاً كان مشاعا في «حلقات الذكر» السودانية وما أكثرها، وكان عما يتفق مع طبيعة المدح النبوي، والترجيع الغنائي، وروح الترنيمة الشودانية المشبعة بالحزن، والممتلئة بالتَّشُوة.

وإذا كنا مع الذين يقولون بأن تجربة الشّاعر لا تنفصل عَنْ وزنها، وأن الوزن ليس أمراً خارجياً، وانّها هو جزء لا يتجزأ عن بنية القصيدة، فإن هذا البحر بالقافية الغنية التي تتمثل في الحروف الثلاثة الأخيرة بهذه المدات الكثيرة «مالكم يا مشهانا» ثم تكرار «مالكم»... الخ تعطي نوعا من الشجن الحزين الذي يتفق وروح التصوف، بل يتفق وروح المؤضوع الذي تُقال فيه القصيدة.

ولن يمنع من هذا ظاهرة التضعيف الواضحة في القصيدة مثل: «يؤلّمكم» في البيت الأول، «تعمدّة» في البيت الثاني، و «تعمدّة » في البيت الثاني، و «تعمدُة م » في البيت الثالث، و «تأبّية » في البيت الخامس.. الخ فإن هذه الظاهرة موجودة في الشعر السوداني، بل وفي لغة الحديث العادية، وإذا كان من المروف ان «التضعيف» يكثر في لغة البداوة ولغة الأطفال، فإن في شعر هذا الشاعر ظاهرة البداوة والطغولة، وقد يكونان معادلين لروح الفطرة وروح البراءة، ومن المعروف أن الفرد يأخذ لغة الجماعة الهاما، أو وحيا، أو ابتكارا.

ولما كان الشاعر لا ينطلق من تجربة شخصية حارة، وانما من تجربة عامة تسمسه كما تسمس الآخرين فإنه يركز على المعديد من الأدوات الاستفهامية، بل و يكررها، بالاضافة إلى البعمل الشرطية ومن المعروف أن أدوات الشرط والاستفهام تفتح أقواساً بعيدة، ذلك لان لها متعلقات، ثم إن هناك ظاهرة التكرار على نحو ما نَفْعل في حياتنا في ضوء المقولة التي تقول إن بنية أية لغة من اللغات لها علاقة بعقلية المتكلمين بها، وبنظمهم،

وحضارتهم، خاصة وأننا نعرف أنّ الشاعر لا يستعرض عضلاته اللغوية، وانما يقترب من لغة الحياة، مع التركيز على مفردات الصوفية كالوصال، والتّصافي، والتسامي..الخ ثم إنه يذكر أن المعاناة توصل إلى آفاق عليا، المهم أن يكون هناك «تجاوز» سواء أكان هذا التجاوز الى الثريا، أو كان انطلاقا من الذلّ إلى الموان! مما يدل على أنه يتكلم عن حالة وَجُد صوفي لا حالة حب حقيقي، وفي ضوء هذا «تشععت » اللّغة، وكادت تصبح لغة سرية، وطالت المدّات بمساعدة القافية الممتدة لاطالة الحركة الداخلية للقصيدة، ونفى عنصر الزمن في القصيدة، فالقصيدة يغيب فيا الداخلية للقصيدة، ونفى عنصر الزمن في القصيدة، فالقصيدة يغيب فيا الزمان ما عدا زمان التذكر للماضي، بل ويغيب فيا.المكان، مما يدل على الزمان ما عدا زمان التذكر للماضي، بل ويغيب فيا.المكان، مما يدل على أننا نتمامل مع الأشياء المطلقة، والحزينة في الوقت نفسه، وقد بلور هذا أننا نتمامل مع الأشياء المطلقة، والحزينة في الوقت نفسه، وقد بلور هذا الذي يتجاوز به الموان، وأخيرا فالرسالة لم تكن موجهة إلى حبيب بعينه، وانما إلى حالة مطلقة من حالات النفس حين تدور حول مدار اسمه وانما إلى حالة مطلقة من حالات النفس حين تدور حول مدار اسمه وانما إلى حالة مطلقة من حالات النفس حين تدور حول مدار اسمه وانما إلى حالة مطلقة من حالات النفس حين تدور حول مدار اسمه وانما إلى حالة مطلقة من حالات النفس حين تدور حول مدار اسمه وانما الموفي ».

#### لحن غريب لفارنا

### منير صالح عبدالقادري

هسافا حسلسم مسن أحسلامسي هسافا وهسام مسن أوهسامسي السفت تسرفسص فسادامسي والخسس في السغسامسي ويسعسب السخسرة في جامسي فسي طسرب مسزدهسر مسام فسي كسوامسن إلهسامسي في المسامسي في المسامسي في المسامسي في المسامسي في المسامسي في المسامسي في المسامسي

من المشعراء المنين علموا تقيية الشعر في السودان بكتابه «الشعراء والمغاوون» المنتهج فيه أشتاتنا من هذا المشعر، وبما كان يكتبه في الصحافة السودانية، ويتلوق الشعراء التي كانت تلتقي دائما في صيدلية «العاصمة المثلثة» الذي كان في اللماضي صاحبها، وقد صدر له في عام ١٩٧٨ ديوان بعنوان «أستات من المشعر» ذكر في مقدمته أأنه عاش حياته بطريق المكس، ذلك لأنه ضيع الشباب في اللعتاب والعناد والتورد والمصراع والشكوى، وحين ولى الشباب عادته شطحاته، في الشيخوخة، وقد النصرف فترة عن نشر شعره لايمانه بان الشعر فرض كفاية إذا قيام به المبدع سقط عمن سواه من المبدعين، ومن الأسباب «.. أنني أضعت في علم به المبدع منظ عمن سواه من المبدعين، ومن الأسباب «.. أنني أضعت في وقد اخترنا له هذه المقصينة من المتعلمي على الأمر، ولما عجزت سهل على الأمر، وقد اخترنا له هذه المقصينة من المتعارك لاهتمامه الشديد بعنصر الموسيقا، خاصة ما يعطي الموسيقا المسريعة، ولنعرف صدق مقولته بأنّه عاش حياته «بالمكس» ولنعرف فارسا من فوسنان «شعراء الكتيبة» الذين عرفوا كيف بملمون الحياة ولنعرف منهور على البحر الأسود ببلغاريا.

السفتنسة تسمسرح فسي فسارتا والحسسن تجسسه فسي فسارنا وأعسيس اللسحطة فسي فسارنا والسبسحسر يسغسنسي فسي فسارنا طسربا طسربا تسرقسص فسارنا لسيستسنسي لا أبسرحسها فسارنا

\* \* \*

أرناد بقلبي الساحات وأعسود بسشتي الآهات يا بحسم كسل آلجسنات ومسلاذ الأنسفسس والسلاات أل\_\_ف\_اك ب\_ك\_ل السرغــبات وأراك بسكسل الستسطسرات وهسنساك يسلسوح لسي السعسشساق كسل لحسبب بسنته مسستاق مــا بين مــناجـاة وعـناق، فـــى مــاء مُــنـــاب رفـــاق وشــــجــــون مــــازجــــت الأشــــواق السسساق تسداعسب تسلسك السساق أنسيغسام الحسب فسا إشسراق يسا فسارنسا... يسا وطسن الحسب

يا قسبلة أنطار الغرب يا فرحة مشتاق صب ألسقاك الآن عسلسى قسرب وأراك بعين المتنبي الهام في دنيا المغرب بقصيد عن طرب يُنبي

ألسفساك بسكسل الاعسجساب وأنسا مسفستسون بسالسبساب كسالسراهسب قسرب المحسراب أشتساق لسصحخب الأكسواب أشتساق لمسرح الأصسحاب وأحبان إلسى عسنسف السغساب وأحبان إلسى عسنسف السغساب

مسا أسسعسد أيسامسي هسنسا واللسبسل يسداعسبنسي وهسنسا والحسب يسوُّكسد لسي مسعسنسي أن الأشسيساء لهسا مسعسنسي والسروعسة تسسمسعنسي لحسنسا فسارنسا، فسارنسا، فسارنسا، فسارنا، فارنسا

إذا كان المتقدمون قد حكوا بشذوذ بحر المتدارك (فاعلن + فاعلن ) إلى حد أنه جاء في حاشية الدمنهوري «حكم كثير بشذوذ هذا البحر سالما وأن المطرد استعماله مخبونا، فإن المحدثين كالدكتور

ابراهيم انيس في كتابه موسيقا الشعر يقول: ولسنا ندري سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر رغم انسجام موسيقاه وحسن وقعها في الآذان، ولعلهم وجدوه أليق بالأدب الشَّعبي لكثرة ما فيه من مقاطع ساكنة، ولهذا شاع في الزّجل... ومهما يكن من شيء فأنا أجد أن هذا البحر أشبه ما يكون بتجربة كثير من الشعراء السودانيين التقليديين، الذين يستمتعون بالحياة، ويبتعدون إلى حد ما عن ظاهرة التصوف الشائعة عند الكشيـريـن، فـإذا كـان بحر الرمل يليق بتجربة الشاعر المتصوف أو المتأثر بالتصوف فالمتدارك أشبه ما يكون بتجربة الشاعر الذي لا يتحرج من ممارسة طيبات الحياة... وبخاصة حين تتحوّل فاعلن ــوهي دائما تتحوّل \_ إلى فعِلن بكسر العين أو تسكينها، فهي في الحالة الأخيرة (فاعل) تحول التجربة إلى عالم من النشوة.. بل إلى عالم الرَّقْس، والانسان لا يعدم الحسلة بين الشعر والرَّقص في الشعر السَّوداني، على نحو ما نرى في هـذه الـقــصـيدة، ثم إن حركة الرَّقص تلمع وتظهر بوضوح في المقطع الثاني حين تصبح كلمة «فارنا» قافية موسّعة وحين تتكرر ست مرّات، وحين تتكرر «هنا» مرتين في المقطع الأخير، وحين تتكرر كذلك فيه كلمة «معنى » مرتين ... فالشاعر وهو من المحافظين على عمود الشّغر يمول القصيدة إلى عالم من الموسيقا والرئص، بل انه يكثف الموسيقا لا بالقافية التي تعرضنا لها في آخر الأبيات، ولكنه يقدم ما يشبه القافية في أول الأبيات، بل انه يقيس الكلمات في البيت الثاني عليها في البيت الأول ...

## هذا حلم من أحلامي هذا وهم من أوهامي

وعملية قياس كلمة على كلمة منتشرة في القصيدة وبخاصة في أوائل الأبيات ككلمة والحسن = واللحن = والبحر، ومثل هذا البدء بياء النداء،

بل قد يتحول ما سميناه تجاوزا بالقافية إلى كل البيت كما في البيت الأخير فارنا. فارنا. فارنا. فارنا

.مع ملاحظة أن تفعيلة هذا البحر خادعة، فإذا كان هناك من يغفر له ــ على مضض \_ قوله:

أشــــــاق لـــمــخــب الأكــواب الشـــان الشـــان الشـــان الأصــــان

لأن الشاعر يملك أن يجري الجمع أو اللفظ على القياس الذي يفرضه الشعر، وتتطلبه الموسيقا، فإننا لا نغفر له قوله \_ كها جاء في النص ٧١\_\_

السيستسنسي لا أبسرحها فسارنا وقوله: السكسن لسكسن أيسن شسبسابسي؟

وإذا كانت القافية المتحركة أليق ما تكون بالبحر هنا وعضمون القصيدة، فإننا نرى أن المقطع الرابع الساكن القافية، قد جد انسيابية الحركة، ووقف في طريق تتابع الرقصة، ذلك لأن السكون يلم جناح الحركة، ولا يتفق مع طبيعة هذا البحر المتدفقة.

.. وعلى كل فإذا دخلنا إلى طبيعة التَّجربة نجد أن الشاعر قد صور المصيف ولم يتصوّره، وأن عملية التصوير عنده كادتْ تقف عند ما يسمى بالوصف، وأن هذا الوصف يقف عند العالم الخارجي، ولا ينبه صوراً عافية في الذاكرة، ومن ثم رأيناه يعطينا لذة مادية لا جالية، فهناك العشاق ما بين مناجاة وعناق، وهناك الماء المنساب ومن أجل القافية تأتي كلمة «رقراق» وهناك الساق تداعب تلك الساق.. الخ.

ثم لعل مما أضعف تلك اللوحة التي رسمت في بلد أجنبي هو دخول عناصر تراثية عربية لم تثر القصيدة وانما أضعفتها، فلا مكان «للقبلة» ببكسر القاف في هذا المجال العابث اللاهي، وفي الوقت نفس نرى أنه لا مكان للمتنبي كذلك في هذه القصيدة وإن كنا نعرف أن القافية هي التي جَرَّته جراً إلى المقطع الخامس، ثم إن أي شاعر يمكن أن يأتي بطريق التداعي إلى هذا المكان إلا المتنبي .. ولكنها ضرورة القافية، وإن كنا نلاحظ أن الشاعر هنا كان صادقا مع سقه، فقد ذهب في سن الشيخوخة، ولعلها المرة الأولى التي خرج فيها من نطاق العالم العربي، ولهذا رأيناه يذكر أن هذا الجمال الذي رآه في شغف قد «هذّب لذته»، وأنه يقل هذا العالم، وهو الحنين إلى المحراب، لهذا فإن كل ما يملكه هو الشوق لهذا العالم، وهو الحنين إلى المحراب، لهذا فإن كل ما يملكه هو الشوق لهذا العالم، وهو الحنين إلى دعنف الغاب» ومن ثم رأيناه يقول في حسرة

## لــكــن لــكــن أيــن شــبـابــي؟

ولأمر ما ضاع منه الرّتين، واختلتْ التفعيلة، وكأن العالم المتناغم الذي كان يعيش فيه قد اقتحمه التشويش والنشاز!... ثم حين تنتهي به التجربة، يعجز عن الكلام، ولا يملك إلاّ أن يردد

#### فارنا فارنا فالرنا فارنا فالرنا

هل يكون التكرار هنا \_وهو من خصائص الشعر السوداني \_ للتوكيد، أو للعجز أمام الجمال، أو أنه مجرد تعميق للايقاع أو أنه ارتداد للطفولة حين يكرر الطفل ما يريد... أو أنه رعشة رقص وزخرفة موسيقا ؟... المهم أن الشاعر كان صادقاً مع نفسه، وكان صادقا مع عمره الذي عاشه كما قال «بالعكس».

#### نقوش على وجه المفازة

## للشاعر محيى الدين فارس \*

ملأنا سلال الليالي بقشر الكلام غط شفاه الحروف. نطيل مساحات ألوانها نوسع أعيننا بمراود كحل البلاغة تموج سنابل كلولؤة من خليج البحار تعطى بأضوائها شرفات النهار لأنا ملكنا مفاتيح باب الكنوز وأرض الفراديس. أرض الطقوس نكدس فوق الجبال الفيوم ونشفح فيها دماء الكروم

ولد بأرقو عام ١٩٣٢، وأكمل تعليمه العالي بجامعة الأزهر، وشهد فترة مزاحة الشعر الحر للشعر التقليدي وشارك فيها، منطلقا أساسا من الاتجاهات الرّمزية إلى الواقعية ثم يكل الدائرة بالعودة إلى الرمزية ولكن بعُمى أكثر، وبتجارب حية، وإن كان الملاحظ أن شعره تَهْدر فيه عدَّة اتجاهات، وإن كان الاتجاه الرمزي هو الغالب. وقد صدر له في عام ١٩٥٦ ديوان الطين والأظافر بمقدمة رائعة للناقد محمود أمين العالم ذكر فيها أن الشاعر يتخطى بلاغة اللفظ المفرد والعبارة المفردة إلى بلاغة سياق عام للحدث الأدبي كله. بلاغة بناء وتركيب وعلاقات داخلية وتآزر بين مضمون اجتماعي وصياغة فنية .. وهكذا كان من المسهمين في خلق بلاغة جديدة وخلق رسالة جديدة في الشعر، ثم صدر له بعد ذلك ديوان يحمل عنوان هذه القصيدة، وهو يعمل من فترة عودته إلى السودان في حقل التربية والتعلم، ويسهم في الحياة الأدبية هناك.

ونشعل في فحمة اللَّيل .. كلَّ النَّراجيل نُصْغي للحن من الشرق. يوقظ فينا حنن التكايا وشوقاً الى الجنس .. يبذُر فينا .. بذور الخطايا على فخذي حلوة فاتنة تبيع الهوى .. للرؤى الساخنة نثرتر.. نلقى بأسرار.. أسرارنا الباطنة ونزهو .. قلانسنا المشرئبات قوس قزح نضاجع ليل المدينة ندوس على جرحها ونتبل ليلاتها بشرائح لحم .. نسافر فيها ونفتخ أبوابها للرياح ويخدعنا اللون.. حن يغلف شذق الجراح وتَشري بأوصالنا في هدوء يد الغرغر بنه وتبنى قراها الجراثيم فينا لأنا تدق الطبول وتشكرنا خمعمات الخيول حناجر أصواتنا أخرست حنجرات السيول أقامت جسوراً تدوس على عنق البحر حتى يجيش .. وتضرب صدر الصّخور.. زعانف أمواجه وتسبع أصواتنا ولا يسمع البحر أصواتنا فيمد أصابعه الزرق فينا وتضحك منا الرياح تمظ الشفاه غبارية اللون تغلق منا العيونا فَنْسَى الطَّارِيقِ .. يحملق فينا .. ويهرب منا وترحل عنا الدروب

ونبدأ رحلتنا في هجير الرّمال

\* \* \*

وتركض فوق رؤوس الجبال .. رياح الشمال تر غرابيلها في انفعال وتبصر كل الجبال تسر..

قواعدها في الأعالي.. وقماتها في السفوح

تحدق فينا

ويلمع نهر.. فيجري. ونجري وراء البريق. ويسكن. نسكن لا يتحرك.. يبدأ يركض

لا يتحرك .. يبدا يرخص لركض .. حتى تضيع ملاعم في الظهيره خطوط من «العرض» كانت دليل المسيره .. استطالت .. ودارت .. وألقت معاذيرها .. ثم غابت وراء الجزيره وتلفحنا الشمس يرشح ملح الوجوه فيجرح سمع المفازة

خيوط أنين تجمّده الربح .. ينداح في أذن الغابه ينثال بين شقوق الجبال .. يموت على شفة الأوديه ويهبط ليل العذابات فوق المفازه

وترتاح ربيح الخماسين بعد مشاويرها في الجبال ...وتحضن الليل حُبْلى

تلوذ الى ظله تستجم

تفطى بأَجنحة الرخ ماكورته ..وترقب جَدْلى تطرّز ثوبا .. تخمّر حناءها .. وتعد المجامر ويقطع صمت السكون .. وثوبّ الدجنة منقار طائر يوزّع للضفتيْن شريحة لحن حزين ويَمْضي وغاباتنا الغارسات على الطمي أقدامها .. مطرقه حظائرها المعتمات .. تشم اتجاه الرّياح

.. تصلُّب آذانها .. يتحلُّق جاموسها المستفزُّ ويشحذ بوق القرون يغربل صمت السكون ويلتقط النأمات العوابر وخلت معازفها في الشقوق الجنادب .. أرخت يديها الضفادع فوق الطبول ودارت على عقبيها الرياح فلم لقحت شجرات النخيل وما فتحتُ بابها الشمس .. غطّلت نوافذها بالضباب .. وألقتْ ستارا وما بخرت في الضفاف البحارا وحلق الجداول .. جف .. تشقّق ماج به النمل .. يزحم منه المداخل يفتش أمعاءه . . ثم يرحل منه فأغلقه .. كان قمح السنابل .. ويمضى قطار الزمان وفوق الموانى حقائب أقوالنا تستحم بماء المطر .. وعضى القطيع نشاهده من ثقوب المآذن .. من فتحات الكنائس من ردهات المغارب في الأضرحه ينام على مشرحه ينعكب في صدره السلّ. يزحف في رئتيه ويطبق في جفنيه ليل النهايه نطلُّ عليه من السور.. من شرفات الأعالى نباعد ما بيننا والمسافه ونُغلق أبوابنا . . نتحصن بالظل . حتى تمر عيون العواصف تغرق في اللانهايه خطوط على خارطات المتاهات .. نحن

نكرر وجه عصور المخاصى نزيل تجاعيدها . ، ثم نلبس أنفس الوجوه القديمه غيت القطيع ونسقيه دمع التماسيح .. ماء الصحارى الكذوب وقد خدّرته التواشيح . والدُّندنات الشجيه وكالديدان على الكنز.. يفتح باب الرّصيف .. بلا بندقیه عهد للسفن القادمات .. يخون القضيه ونخشى جسارة عن الضياء نخاف شراسة عن المرايا تعرّي الجلود .. تجسّم منا بثور الخطايا ونمسح وَجُه الجهات.. نمشط كل الزَّوايا ونمضى نعة حقائبنا للرحيل مع اللَّيل حين يغطى المواني ويلقى على الكائنات السدول ونبنى كمثل «القنادس» أكواخنا .. فبات تراه العيون عرائشه الكرم ألقت مآزرها الشمس فيه نلوته بالنيون

مربه بديون .. وبات على شفة النّهر فوق المراسي .. دهاليز سر نخبئه في طوايا الدجون بعيدا .. نبود به الظنون .. نبود به حين يصحو القطيع يحدق بعد عمي الألوان فينا يعيد أواني الكلام القديم الينا وتبدو الحقيقة حين تقوس منا المرايا الوجوه .. الخطايا وتهرب هنا عيون الطريق وتشتبه الأمكنه وتفقد فينا هويتها .. الأزمنه

لأن بضاعتنا كلمات من الزمل ما بللتها مياه الحقيقه أوان من الطين .. تَشْرد منها عواطفنا من ثقوب دقيقه تبخرها الشمس .. تمتص منها النخاع وتلقى بها في مهاو سحيقه

هذه القصيدة من القصائد الرَّحبة المركبة ، فالشعر الحديث لم يعد شحنة غنائية تتحول الى عدد من الأبيات ، ذلك لأنه يحتاج الآن الى هندسة بنائية متوافقة مع مضامين كبيرة في ضوء رؤيا ورؤية معاصرة - والشاعر في أعماله الأخيرة يتعامل مع هذه القصائد الرحبة والمركبة ، إلا أنه ككثير من الشعراء المعاصرين ينساقون \_ والشكل الجديد يغري على ذلك \_ الى زوائد واستطرادات وتداعيات ، كما حدث في هذه القصيدة ، وبخاصة حين تتكاثر الصور الجمالية وتتناسل في حرية غير منضبطة في بعض الأحيان . وهو هنا يقع في الاطار العام للفن العربي ، حيث تصبح النخارف و «الحشوات » نتيجة لبيئات صحراوية يسودها الفراغ وتنعدم النخارف و «الحشوات » نتيجة لبيئات صحراوية يسودها الفراغ وتنعدم المناعر الحديث \_ بعكس الشاعر المديث \_ الإعامل مع الزخرفة على أنها حلية ، ولكن على أنها عملية اثراء للشكل .

ولعل من المصادفات هنا أنَّ الشاعر «يحاكم» الأساليب البلاغية المتوارثة، والتصورات الهزيلة التي تتكرر بلا جدّة، وهو حين يفعل هذا يلخ على الصور المحسوسة التي تخدم ما يريد أنْ يقوله وهو أن الكلام عندنا هو مفتاح «باب الكنوز» ولكنه تحت الاحساس بروعة الصور الجمالية \_ يكرر الصور:

ملأنا سلال اللّيالي بقشر الكلام نمطّ شفاه الحروف . . نطيل مساحات ألوانها نوسع أعيننا بمراود كحل البلاغة

## وفي أذنيها نعلق أقراط بابل تموج سنابل . . الخ

إن الشاعر هنا كالفنان التشكيلي المسلم يفزع من الفراغ، ويكدس الصور الجمالية، وينطلق من الكلي الى الجزئي، ذلك لأنه أعطانا المفتاح السري للقصيدة كلها في الأبيات الأولى، وكان ينبغي أن عاطل، وأن يرافغنا عنه.

.. ثم نراه يقدم هذا العالم الذي في بلده وفي كل الشرق، ففيه تختلط الفراديس بالطقوس، ثم يركز على اللّيل في هذا العالم باعتباره الواحة من هجير الشمس، فهناك غيوم الحذر، ودماء الكرم وقرقرة النراجيل، والاصغاء الى لحن شرقي يرش الكسل، ويثير الشوق الى الجنس، والى الاستلقاء على «فخذي حلوة» مدربة ومحترفة، وحين ننتشي نثرثر، ونظهر على حقيقتنا الأثيمة، فيبرز فسادنا الداخلي ممثلا في «الغرغرينة» التي تصيبنا، وفي الجراثيم التي تسبح داخلنا، وهو يقدم عالمنا المشوّه بوساطة صور بصرية وسمعية غزيرة، مومنا الى أن هذا العالم يعجز دائما عن الوصول الى عالم الحضارة الذي يرمز اليه بالبحر، ولكن لما كانت الحضارة الوصول الى عالم الحضارة الذي يرمز اليه بالبحر، ولكن لما كانت الحضارة لا تُصغى الى هذا العالم، فإن هذا العالم المتخلف يظل مسيطرا، وهو يرمز اليه بالرياح، وبالشفاه «غبارية اللون»، ومن ثم لا يكون خروج من اليه بالرياح، وبالشفاه «غبارية اللون»، ومن ثم لا يكون خروج من هذا العالم ذلك لأن دروب الخروج لما كانت تهرب منه، كان لابد من مواصلة الرحلة في «هجير الرّمال»

.. ثم نراه يعيد الفكرة بلقطات جديدة رامزاً للحضارة بريع الشّمال التي تهب على عالم منكس ذلك لأن القواعد في الأعالي والقمات في السفوح، ثم يكرر الفكرة للمرّة الثالثة في صورة «نهر» يأخذ في سيره طريقا عكسيا يصل الى مكان بعينه في السودان اسمه الجزيرة ومشروع الجزيرة هناك معروف \_ ثم يواصل الرحلة الفاشلة حتى يصل الى الجنوب رامزا اليه بالغاب، وحيث كل شيء ميت تقريبا، ذلك لأن «الحظائر»

معتمة، و«الجاموس» مُستفز، وحيث التنادي بالأبواق، وحيث الضّفادع التي ضجرت فأرخت يديها «فوق الطبول»، وحيث الرياح عقيمة لا تستطيع أن تُلقح الشَّجر، وحيث الشمس مغطاة بالطبول، وحيث القحط يرفع راياته على أكثر من مكان، واذا كان في اللقطات الأولى قد أراد أن يصور عالمه الذي يخاصم الحضارة، رامزاً للحضارة مرَّة بالبحر ومرة بريح الشمال، فإنه أراد بعد ذلك أن يصور «موت الزَّمن» على جسد الوطن كله، رامزا له بنهر يسير في خُطى عكسية.. ورجا يريد ان يقول إن عالمه يخاصم الحضارة العالمية \_ البحر وريح الشمال \_ ويخاصم حضارة المجاورة مع مصر \_ النهر الذي يسير في اتجاه عكسي \_

.. وكما كانوا يعيشون في «الزمن الميت» فإنه يقول: ويمضي قطار الزّمان! وتبقى مواجهة الحقيقة، والحقيقة هنا هي الجمود وعدم الحركة، ذلك لأن حقائبهم ليست مليئة «بالأفعال» وانما «بالأقوال»

.. والنتيجة لهذا كله هو أن «القطيع» على حد تعبيره لا يجد فرصة للخروج من «الزّمان الميت» ومن ثم سيظل يمارس حياته، أو بعبارة أدق يمارس موته، وهو يُلقي الضوء في عرقلة مسيرته على انتشار الخرافة ممثلة في أضرحة الأولياء، وممثلا في المرض ممثلا في السل.

والشاعر هنا يأخذ موقف المشاهد للأنه يمثل رجال الكلمة لا الفعل ومن ثم تبتعد المسافة بينه وبين الوطن لأنه يطل عليه كما يقول من السور ومن شرفات الأعالي .. ولكنه في الوقت نفسه يدين هذا «الموقف» ذلك لأنه يعيد أسطورة الشاعر السمير والمسلّى الذي يخدر بالتواشيح وبالدندنات الشجية ، ولأنه في الواقع لم يسلّح نفسه «بالفعل» ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحراسة للوطن ، ومادام العجز هو الذي يسيطر على المثقفين فإن النتيجة ستكون خيانة الوطن للسفن القادمات .

.. ومادام الأمر سيصل الى هذا الحدّ، فإن الحياة ستستمر في تخلفها خارج حركة الزّمن، وستستمر قصة الأغنياء الذين يزدادون غنى، والفقراء النين يزدادون فقراً، ويصبح لا أمل في العدالة، مادام الانحياز «لعالم الكلام» «لا عالم الفعل»؛

وتهرب منا عيون الطريق وتشتبه الأمكنه وتفقد فينا هويتها .. الأزمنه لأن بضاعتنا كلمات من الرّمل ما بللتها مياه الحقيقة أوان من الطين .. تشرد منها عواطفنا من ثقوب دقيقه تبخرها الشّمس .. تمتص منها النخاع وتلقى بها في مهاو سحيقه!

واخيرا فقد اعطى الشاعر قعيدته طابعا دراميا، واقام جدلا بين عدد من العناصر لعل من اهمه ما دار بين الغنى والفقر، والرفض والقبول، وقد ساعدته على ذلك العبور المركبة و «الكادرات» الممتدة، وعملية «تقطيع المشهد» الى عدة لقطات، وقد ساعده على ذلك الفعل المفارع الذي يعطي الحركة والحيوية، وغن لن نستشهد بشيء منه، ذلك لأن العصب الحقيقي لهذه القصيدة هو «الفعل المضارع» وهو لا يغطي مشهدا دون مشهد، ولا يتكاثر في مقطع دون مقطع، وانما يغطي كل مساحة القصيدة، خاصة وانه يحتفظ بتلك المرونة التي أشار اليها في مقدمة القاموس أبو زيد الانصاري فقد قال: اذا جاوزت المشاهير من الافعال التي يأتي ماضيها على فعل، فأنت في المستقبل — المضارع — بالخيار ان شئت قلت يَقْمُل — بضم العين — وان شئت قلت يَقْمُل — بكسر العين .

ثم ان الشاعر للدراسته العربية لل يحرص على البناء النحوي على غيرعادة كثير من شعراء الشعر الحر، ذلك لأن المعاني النحوية تتآزر مع البناء ألغني في ايصال المعنى المراد توصيله، ومن هنا فهو يملك ما يمكن ان يُسمى «بالتصميم النحوي». صحيح انه يتعامل مع تداعي الحواس، ومع الصور الرمزية والسريالية، ولكن تبقى وراء ذلك اشياء تغني العمل الفني وتزيده تماسكا، ولعله يجيء في مقدمتها «التصميم النحوي»، ولأمر ما مزج عبد القاهر بين النحو والمعاني.

ونحن لا ننسى ان نذكر هنا ان قاموس الشاعر منبثق من التجربة ومن المشاهد السودانية، مثل: الجاموس المستفز، والبوق الذي يؤخذ من قرون الحيوانات، وطيور القنادس التى لها طريقة خاصة في صنع اعشاشها، والبيوت ذات الدهاليز، والأواني التي تصنع من الطين، و «تثبيل» شراثح اللحم، ودق الطبول، وحمدات الخيول، ومط الشفاه \_ وبخاصة في الجنوب \_، وهو يوفق حين يستقصي عناصر الصورة المحلية كحديثه عن حالات الجداول هناك:

وحلق الجداول جفّ.. تشقق ماج به النّمل.. يزحم منه المداخل يفتش امعاءه.. ثم يرحل منه فأغلقه.. كان قمح السنابل

و بصفة عامة فهو يستخدم صورا \_ وعناصر \_ رعوية وزراعية ، و يركبها بطريقة هي من صميم العملية الشعرية .

#### الغابة

#### للشاعر مصطفى سند \*

كأنما في هذه العروق من طبولها المدمدمات بالأسى شراره ورثتها كما احس، من دنانها. .. وغشها .. ويرقها الخيف .. .. من سهول الجنس.. والدماء.. والاثاره أذا وطئتها أموت من تلهفي أذوب في العناصر الطلاسم أشم نكهة الغموض في تعاقب المواسم أشم نكهة البكاره أحس أنني إلى هنا انتميت، منذ هاجرت بويضة الحياة عبر جَدّتي وأنكرت حواضن الأله لمعة الحضاره تلوح في جبيني الهجين، في نحاس الشمس سال في دماي، في غرابة الملامح وعندما سجنتُ في رواق الليل كانت الطبول والخمور والذبائح

هو شاعر يعطي بسخاء من فترة طويلة، وقد صدر له ديوانان أولها بعنوان «ديوان البحر القديم» في عام ١٩٧١ والثاني صدر في عام ١٩٧٨ بعنوان «ملامح من الوجه القديم» وهو من الذين يستخدمون اللغة استخداما طقوسيا، و يقع شعرهم في دائرة الغموض لا الابهام، و يتعامل مع شعر الجملة الطويلة الذي يلغي فيها نظام الوقف، كما يترك نفسه كثيرا لتيار الشعور، وتداخل الازمنة، والهبوط داخل التفس، وكثيرا ما يبدو وكأنه يتحدّث من وراء قناع، و بصفة عامة فشعره يتميز بالتداخل والكثافة والغموض والاضاءة الداخلية التي تنبثق فجأة لتضيء عالمه المركب ثم تغيب لتعود كلما اشتدت «عتمة الشعر».

تقامُ كي أظلّ نازحا فلا أقر حيياً اتجهَّتُ كنت فارغ البدين كاذب البشاره لكنني أعود، نجمتي تقودني، أعبّ من خوابي الشمس رغوة الضياء والبريق، صفوة العصاره تنوح في جنازتي العواصف وأهلى يرقصون حين تقبل الريح توبتي وحين تستبينُ في العيون ثورة العواطف أجر من عيون الكرى فلا أنام.. حين ينعسون أشرب الدّماء من لظي دنانهم أراني الإله.. جالساً مكان جدي القديم.. في الصداره. أوزع البروق والسحائب النوازف أدقها برعى الطويل، أرتدي ذيولها الموشحات بالمياه صاحباً، أذوب في متوبها النديّة المعاطف وما أغص حن أنشد الكلام. في حقول شعري الأصيل تورق العباره .. أنا هنا رفيق هذه الروافد المزغردات، دندنات حلقها المرن، فى وساد الرَّمْل والحجاره .. أنا هنا مناجز الفصول، صاحب الشّمول، والاحاطه بكل كبريائي الذي هوى فشأته بكل ما في الأرض من بساطه أقول انني إلى هنا انتميتُ مرة وهأنا أعود، مشرق الجبين صادق اليقن، ناصع الطهاره

يحاول الشاعر هنا أن يؤكد انتاءه إلى الأفريقية بعد أن ابتعد عنها، فمع أنه كانت له هجرة بفعل الظروف الاجتماعية عن المكان الافريقي، إلَّا أنه ظل أسيراً في البعد عنه للعديد من عناصرها كالطبول المدمدة، ونشوة الشراب، بالاضافة إلى العشب والبرق والجنس والدماء والاثاره، فهو ممتلىء بها، وحين يعود اليها يتوحد الانقسام، وتلتقي الأطراف المتباعدة، والـشاعر لا يقيم علاقة جدلية بين عالمي الزنوجة والعروبة، وانما يؤكد انتهاءه هنا للأصول الافريقية ، فهو ـ بعالمه الافريقي الداخلي ـ يذوب من جديد في «العناصر الطلاسم» وهنا تلمع في قصيدته عناصر افريقية أصيلة فهو يحلُّ في الأشياء ويتكلم بلسانها تماما كما يفعل الشاعر الأفريقي، فهو حين يتكلم عن النهريصبح نهرا، وحين يتكلم عن الغابة يصبح غابة، ثم إنه يتحرَّك بأسلافه، ويصبح تجسيدًا لهم، وفي ضوء هذا رأيناه يجلس مكان جده، ويتذكر نفسه في «بويضة الحياة».. عَبْر جَدّته، ومن المعروف أن الأفريقيين يعيشون داخل قوانين صارمة من حضارة الأسلاف، وأن الانسان حين يبتعد عنها يكون قابلاً للانكسار، وقد حدث هذا للشاعر فحين ابتعد أحسَّ أنه «هجين» واينا اتجه وجد نفسه على حد تعبيره «فارغ اليدين كاذب البشارة!» ومن ثم نراه يقوم بحركة راجعه للعودة إلى الجذور، وليجد وجهه الحقيقي الضائع ـــوقد عبر عن هذا في أكثر من قصيدة له.

فالحضارة الافريقية تقول إن للانسان وجهين، أولها هذا الوجه الذي نراه في الغيان وهو وجه زائف أما الوجه الحقيقي للانسان فهو وجه آخر خالد خلود الشمس والقمر والنجوم والبحر، وهذا الوجه يرمز إليه بالأقنعة الرهيبة التي تظهر في الحفلات المقدسة، لأنه لكي يتحد الانسان بأسلافه وحضارته لابد أن يظهر بوجهه الحق.. وقد رأينا الشاعر يلبس قناعا. ويظهر في صورة كاهن يوزع — كما يقول البروق، ويدق برمحه الطويل السحب، فإذا أمطرت «ذات في متونها» وقال الشعر! وأصبح

حقيقة كونية، أو على حد تعبيره:صاحب الشمول والاحاطة!

وهو قد صور عودته تصويرا أسطوريا، فجعل نجمةً تقوده في الليل، وأسلم نفسه للشمس والعواصف وراء ذلك، وقال إن أهله الذين يسعى اليهم سيرقصون عراة، احتفالاً بتوبته لأنه كان يجب أن يكون جذراً لا عصفوراً، ثم يحلم بحالة القبول التي ستتحقق لأنه صار على حد تعبيره «مشرق الجبين» بعد أن كان على حد تعبيره كذلك هجين الجبين!

وهكذا يؤكد الشاعر هنا انتاءه للزنوجة التي هي جزء منه، باعتبارها رمزاً لما يبحث عنه وهو صدق اليقين، ونصاعة الطهارة.. ثم إن الشاعر هنا يوزع القافية \_الراء والهاء\_ بذكاء، ويجعلها تتردد في العمل كله لا لتشبعنا موسيقيا، وتسهم في عملية توزيع أجزاء القصيدة فقط، وانما لتخلق عمقا تلتقي عنده الأصداء والقور.

ولو تأملنا فيها مجموعة (شراره، الاثارة، البكارة، الحضارة، البشارة، المصارة، الصدارة، العبارة، الحجارة، الطهارة) لرأينا لها صلة حيمة بحقيقة تجربة الشاعر.

ومع أن الشاعر يرسم مايريد أن يقول معتمدا على التجسيم والتجسيد، ويعتمد في المقام الأول على الصورة البصرية والسمعية، إلا أننا نراه يستخدم الشم والذوق واللمس، وعلى الرغم من أن هذه الحواس الأخيرة تُسمَّى الحواس الذنيا، إلا أننا نرى أن الشعر الافريقي بصفة خاصة يعتمد عليها، وقد كان من الطبيعي بالنسبة للشاعر وهو الذي يكافح من أجل العودة إلى جذوره، أن يحتضن \_ فيا يحتضن \_ كثيرا من عناصر الوجود الافريقي

أشم نكهة الغموض فى تعاقب المواسم أشم نكهة البكاره

. لكننى أعود نجمتي تقودنى، أعبّ من خوابى الشمس رغوة العصاره .. أجر من عيون الكرى فلا أنام حين ينعسون أشربُ الدّماء من لظى دنامهم أرانى الاله .. جالسا مكان جدى

وقد قيل انه لابد للشاعر الذي يريد أن يوحي الى قارئه باحساسات الشم والذوق من ان يبدع لغته الخاصّه به، وبذلك ينطلق الى اكتشاف مناطق جديدة في بقاع مجهولة، أو على الأقل في أرض لم ينزلها قبله نازل..

وقد رأينا الشاعر يحقق لنا هذا كلّه، وينجح في خَلْق لغة طقوسية تليق بتجربته الدافئة المثيرة.. كما نجح في التعبير عن عملية .. الانتاء، للعالم الذي مازال يرغو ويزبد في عروقه.

### أم درمان تتزوج

#### للشاعر محمد الواثق \*

وعدتني بعد قربي منك بالولد قالوا: تزوجها من بعد مااكهلت وقال قائلهم: أنشى بلا رحم قد كان مضجعها قبراً لطائفة كم شاعر دنست فيه مشاعره فارفق بنفسك من شغر تسظره رباة \_ جلمك أنا لا نفادرها أوهب لنا منك صبراً نستعين به أوهب لنا منك صبراً نستعين به قد كنت ألقى با «مونيك» يُعجبني .. متى امرُ على باريس منطلقا قد كنت ألقى با «مونيك» يُعجبني جاورٌ ثغرها البسام بعض في

لكن \_ كعهدك \_ ياأم درمان لم تلدي وأذبل الدهر منها زهرة الجسد تهوى الرّجال .. ولا تبقى على أحد مسن المحبيّن أفنتهم بلا عدد وعاشق بات مطويا على كمد للحيربون التي تهوى ولا تزد لقد خلقت بها الأنسان في كَبّد فاجعل لنا أجر من قد مات في أحد او ما حَبّوت به أيوب من جَلَد حيث الأنهش، وحيث العيشة الرَّغَدُ حيالها الخض من لين ومن أود وعاقد خصلة من شعرها بيدي

ولد الشاعر بقرية النية بمديرية الخرطوم عام ١٩٣٦ وتخرج من قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم ثم درس في جامعة كمبردج، وهو يدرس الآن في جامعة الخرطوم، وقد صدر له ديوان في عام ١٩٧٦ بعنوان «أم درمان تحتضر» وهو في بجمله عاكمة غاضبة لام درمان باعتبارها رمزا للسودان، ويجري جيعه على بحر واحد هو «البسيط» مع ملاحظة إنه ينحاز الى الرموز العربية الاسلامية، ويستوحى كثيرا من آيات القرآن ومواقفه، وهو يرفض أن يكون الشعر بجرد تهويات، و يقول انه يرجع للمراجع العديدة المتباينة الثقافة قبل أن يكتب القصيدة، كما يرى أن على الشاعر ان يطوع اللغة لا أن يتهرّب منها، وذلك لا يكون الأ بالمعاناة الشاقة في تلمس مسالك اللغة المتشعبة الوعرة حتى يتمكن من تصريفها كما يريد.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكم إذا ما دعاني الرَّهُ وُ آونةً كيف السبيل الى باريس والحقي؟ مكفكفا عَبْرةً أو زفرةً سدكتُ .. وعندما خِلْت أنّ النور فارقني تلاطم النيلُ مدفوعا بغضبته يُفَتَّتُ الصَّخْر جلموداً ويقذفُه حتى بدتْ دونه ام درمان سلسلة وأغرق السالكي دَرْباً مُعوَّجة فطهر الأرض من أدران رجسهم وأعلن الطائرُ الميمونُ أنَّ له

أمشي المعرضية في أثوابي الجدد قد صرت أقبع في أم درمان كالوتد بازفرة قطّعت من حَرِّها كبدي وفتت الظلمة السوداء في عضدي وجاش موارّه في الأرض بالزَّبد في حدماً غير مُقتصد في حدماً غير مُقتصد من الخرائب لم تثبت على عَمَد والسالكات طريقاً غير ذي رشد وأعلن الطهر صوت الطائر الغرد داراً بناها تجافى بُقْعة النكد!

ظاهرة الاحساس الحاد بالمدينة لم توجد الا في الشعر الحديث حين تعقدت الحياة وتشابكت، وأصبح الانسان فيها يكاد يكون مسيرا لا غيرا، ومن ثم رأينا الكثيرين يشكون من الضياع في المدينة الحديثة، مع اعتقادهم أنها النصب التذكاري للحضارة، وعلى الرغم من الضيق بالمدينة قديما وحديثا.

إلا أننا لم نجد ديواناً في هجاء مدينة ، مع ملاحظة أن هجاء المدينة هنا رمز لهجاء العالم السوداني الذي يحتوي الشاعر، ولكن محمد الواثق سجل لنفسه هذا السَّبق ، ومع أن ظاهرة الضيق بالمدن والأحياء تطفو على الشعر الحر الأ انه سجّل هذه الظاهرة بالبحر البسيط ، ووصل بالضيق الى مداه لأنه تكلم من حنجرة «نوح» الذي أراد أنْ يطهر الأرض بالطوفان، وان كان الشاعر اساسا متعاطفا مع الحضارة الغربية متمثلة في فتاة باريسية اسمها «مونيك».

وهو ابتداء يقرر أنه على مايبدو بعد عودته من الخارج قد أمّل كثيرا في وطنه، وفيا سيقدمه لهذا الوطن، ولكن كليها أصيب بالعجز، ومن ثم شبت النيران داخله، فهو قد وعد من قبّل بأن بلاده ستصغى لصوته، وستحتضنُ بذوره الجديدة، ولكن ظهر له بعد فترة أن صوته ضاع في البرية، وان بذوره ضاعت ولم تنبت أبداً، ومن ثم نراه يقوم بحالة استرجاع لما قيل من قديم عن هذه العلاقة التي تمت بينها، فاذا به يذكر أن هناك من قال إن الزواج بها خاسر لأن الزواج قد تم بسيدة مات جسدها، وهناك من قال إنها انثى بلا رحم وهي مع ذلك شبقة الى الرجال، وفى ضوء هذا سيكون سريرها قبراً لكل عشاقها، والخير كل الخير في الفرار منها فانه يطلب ألا يكون منها . ولكن لمّا كانت هناك استحالة في الفرار منها فانه يطلب ألا يكون موته موتا عجانيا وانما موت شهداء، كما يطلب صبراً كصبر أيوب!

.. ولكنه وهو يغوص في محنته لا يملك إلا التذكر، وهو يذكر هذا العالم ممثلا في مدينة اسمها باريس وفتاه اسمها مونيك \_ وهما رمزان لحضارة الغرب المتقدمة \_ وهو حين يذكر هذا العالم يذهب عنه الغضب، ويصبح رقيقا الى أبعد حدود الرقة، الى حد أنه يخاف على فها فيقبلها «ببعض فه»، ثم انه لا يأخذ شعرها بيده، والما يكتفي بخصلة ولكن الذكرى ما تلبث أن تضيع، والنور لا يلبث أن ينطفىء، ومن ثم يصحو صحوا شقيا على النيل \_ وهو يصوره في حالة تلاطم لأن هذا يتفق وعالمه الداخلي \_ على النيل \_ وهو يصوره في حالة تلاطم أن هذا يتفق وعالمه الداخلي \_ ويصحو على سلسلة من الخرائب اسمها أم درمان.

.. ثم نراه ينتقل فجأة في ثلاثة الأبيات الأخيرة الى طلب اغراق المقوم وابادة المدينة، وهو لا يذكر لنا ممن يَظلب، ولا يوضح كل جوانب الصورة، ولكننا نعرف أن الشاعر في موقف الغاضب والمنفعل، والانسان الغاضب والمنفعل لا يكمل الجمل، ولا يقدمها على الوجه الصّحيح، ولكننا نعرف ماذا يريد الشاعر، ونعرف ماتقوله لغتنا من أن الدليل قيد الحذف، ونعرف قول النحاة «لاحذف إلا بدليل» وقولهم: وحذف مايعلم جائز ونعرف على وجُه الخصوص قول ابن مالك:

وحدف مایعلم جائز کما تقول «زید» بعد من عندکها؟

.. المهم أنَّ الشاعر يطالب بالابادة، وبتطهير الأرض من ادران رجسهم، ونعرف أنه يقول ذلك وفي ذهنه الابادة التي طلبها نوح لقومه بعد أن رفضوا ماجاء به «واني كما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثياتهم وأصروا واستكبروا استكبارا» ومن ثم فانه ازاء

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ذلك لم يملك الا أن يدعو عليهم «.. وقال نوح ربّ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين ديّارا انك إنْ تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا إلاّ فاجراً كفارا.» ثم لا ينسى ماقيل عن صورة الطائر الذي بشر نوحا بوجود أرض قريبة حين حمل في منقاره غُضنا للزيتون .. على أن استيحاء الشاعر اساسا من القرآن الكريم، ومن التراث العربي والاسلامي، فهو يستوحى في البيت السابع الآية الكريمة، «لقد خَلقْنا الانسان في كبد» يستوحى في البيت السابع الآية الكريمة، «لقد خَلقْنا كانت موقعة هزيمة، فهو يذكر موقعة أحد، و يوفق في هذا الاستدعاء لأنها كانت موقعة هزيمة، ولقد كان الشاعر مهزوماً تماماً امام مدينته، كما يذكر صبر أيوب، ولقد كان صبر أيوب على البلاء. والابتلاء طويلا طويلا، وهو يستوحى في البيت الرابع عشر، البيت الذي يقول.

ولا يسقيم عسلى ضيم يسراد به الا الاذلان عبر السقسوم والسوت له بل انه يستعير كلمات من مواقف وقصائد مثل: مشى العرضنة، وزفرة سدكت، وفت في عضدي، والطائر الميمون، .. الخ ولقد كان مما يتصل بتجربته وبضيقه استعمال الجمل المعترضة مثل كعهدك في البيت الأول، وحلمك في البيت السابع، والهفي في البيت الرابع عشر، فهي ليست عناصر زخرفية، وليست لملء المساحة كما يقول التشكيليون، ولملء التفاعيل كما يقول العروضيون، وانما هي داخلة في صميم البنية الشعرية.

ونحن نلاحظ ان الشاعر «لتقعره»، يجمد صوره احيانا ولا يطلق فيها شرارة الحركة، فكثير من صوره، تسيطر عليها المقتبسات والجمل المتسربة، وهذا مايثبتها و يبعدها عن النمو

.. ثم ان قافية الدال هنا \_ وهي تشبّه في الحضارة العربية بصورة العاشق الذي لما لم يصل الى مايريد انحنى وأخذ شكل الدال \_ بالاضافة الى كسرها ترتبط صوتيا بتجربة القصيدة، واكاد اقول بالوزن..

#### تضاريس وجه حبيبتي

#### للشاعر تيراب الشريف \*

تضاريسُ وجهك عند الصَّباح تذكّرني بتواحي تذكّرني بجراحي فأهربُ منها لثلا يعود تُواحي وكي لا تعود جراحي تضاريس وجهك عند الأصيل تسذكرني بالصّهيال التي انتحرتُ مرتينُ فتحتَ عينها أرسلت دمعتن

\* ولد الشاعر «تيراب الشريف أحد الناقي» عام ١٩٤٥ بقرية «كبن» بدار بني هابه بجنوب دارفور، وقد تخرج في جامعة الخرطوم عام ١٩٦٩، وعمل منذ تخرج بتدريس اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم، وقد صدر له ديوان صغير بعنوان «نداء المستافة» قال في اهدائه «إلى أمي ينبوع الشعر المستديم» وهو من الشعراء اللين يقفون إلى جانب الجديد، وينجحون في تقديم جسد للصوت باعتبار اللفظة صوتاً قبل كل شيء، فإذا تعامل أساساً مع الايقاع، فإن هذا التعامل يكون مع الايقاع النحي الذي يبحث عن قرار، وبصفة عامة نجده يعاني من الحزن كما يعاني من الحزن كما يعاني من الحزن كما يعاني من الخرن كما يعاني عن الأمل، فهو لا يستطيع أن يتخلص من الحزن الذي يسكن داخله، وهو لا يستطيع أن يتخلص من الحزن الذي يسكن داخله، وهو لا يستطيع أن يتخلص عملية الاقتحام يتمزق الشاعر.. و يتمزّق شعره.

(no samps are applied by registered telsion)

واختفــــــت قتلتْ نفسها مرتين

. . .

تضاريس وجهك عند المساء توشّح قلبي بالكبرياء

> لأنك حين يجن المسساء ترشّينني بالضّيساء فتنهر العينُ منسي وعلاً قلبسي الصّفساء

إذا كان لابد عند النظر في قصيدة من وضع العين \_ والعقل \_ على شيء محسوس، فإنه يبدو لنا أن وجه الحبيبة هنا هو وَجه المدينة، بل وجه مدينة الخرطوم بصفة خاصة وإذا كان الشعراء عادة يقيمون «طباقا» بين المدينة والقرية، بحيث تبدو لنا الأولى مثالاً للشر والعهر والْقهر والْقهر بينا تسبح الشانية في عالم من المخير والبراءة، والحرية، فإن الشاعر هنا يتخطى هذه المرحلة التي طغت على كثير من الشعر المعاصر، وأصبحت ملمحاً من ملامحه، ذلك لأنه يرى أن هذه المرحلة قد مضى زمانها، وأنه يكفي ما قيل ما فيها، وأنها لم تعد تعبر عن الحقائق الجديدة في القصر، ذلك لأن هذا «الاحساس الرعوي» أصبح وهما ومستحيلاً في الوقت نفسه، ثم إنه لم يتعد هذا «الاحساس الرعوي» أصبح وهما ومستحيلاً في الوقت نفسه، ثم إنه لم يتعد هناك مَفر من المدينة، فإذا كان هناك مفر للانسان الان فإنه لن يكون بللفرار إلى عالم أخضر، أو إحساس أخضر، وانما يكون إلى عالم له مواصفات خاصة داخل المدينة، وهذا ما نحسب أن الشاعر قد حقّقه للقصيدة المعاصرة، وللاحساس العصري، بالاضافة إلى عالم الصدق مع الحياة.

ولما كانت مدينة الشاعر ليست مكونة من الترف والنّضارة والبهجة وانما هي مدينة افريقية مجهدة تصهرها الشمس ويحنو عليها الْقَهر، فإن الشاعر

هنا يضع كلمة «تضاريس» في العنوان، ويفتتح بها كل مقطع من

مقاطع القصيدة.

ثم إنه في المقطع الأول من القصيدة يتحدث في جزع عن قضية فراره منها، فهو حين يراها في الصباح تكون قد ظهرت على حقيقتها، وحقيقتها كما نعرف قاسية، وفي ضوء هذا لا نراها تُعذبه بواقعها اليومي البائس فقط، وانما نراها تستحضر له كل ما مرَّ به من نواح، وكل ما فات به من جراح، وهو لا يملك أمام كل هذا الهول النفسي غير الهرب من هذا العالم الذي يقوم أساساً على التواح والجراح.

فإذا جئنا إلى المقطع الثاني وجدنا الشاعر في مواجهة المدينة في لحظة من لحظات «الحزن المدائني» وهو زمن الأصيل، وزمن الأصيل كما هو معروف في مدينة الخرطوم قاس وحزين معا، وهو هنا في حاجة إلى التذكر والأصائل تدفع إلى هذا وهو حين يتذكر لابد أن تفد إلى ذهنه رحلة الحياة اليومية، ولما كانت رحلة قاسية فانه يعبر عنها «بالصهيل» ذلك لأنه يتصور الناس في المدينة من خلاله جياداً تعدو بلا توقف، ولما كانت «خيبة المشعى» هي الحصاد اليومي، فإن الانسان لا ينتحر فيها مرة واحدة، وانما ينتحر فيها مرتين، مرة حين يجد نَفْسه في البَدْء مرغما على العدو الشديد بلا توقف، ومرة أخرى حين يَزى أن عملية العدو هذه لا طائل وراءها، لهذا لا يكون بد من البكاء على النفس التي لا تُقْتل مرة واحدة في اليوم، وانما تُقتلُ مرتين.

وإذا كان هناك ميل إلى التخلص من «المثنّى» \_ وهو عَدَدٌ حسي \_ من اللغات التي كان موجوداً فيها ، ونرى أن هذا قد بدأ ينعكس على العربية الحديثة فإن الملاحظ أن المثنى في الشعر \_ في حالة الرفع \_ يوجد بكثرة في القصيدة العربية القديمة، في الوقت الذي نراه \_ في حالة النصب \_ يوجد بغزارة في الشعر الحر، وفي ضوء هذا كان تركيز الشاعر «تيراب الشريف» على المثنى في حالة النّصب.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تضاريش وجهك عند الأصيل تُذكرني بالصهيل صهيل صهيل القلوب التي انتحسرت مسرتين فتحت عينها أوسلت دمعها واختفست قتلت نقسها مرتين

ووراء ذلك في الشعر القديم والحديث الاهتمام بالقافية، ذلك لأن القافية تَحزم القصيدة بخيوط منظورة وغير منظورة في الوقت نفسه، حتى تتحول القصيدة حين نستخدمها استخداماً جيداً وبخاصة إذا راعينا التجانس والتساوي حزمة ضوئية تعطي ألقا ورنينا يتردّدُ في كل القصيدة. المهم أننا نجد الشاعر كما هو واضح من كل شعره. يستخدم هذه الأداة بمهارة واقتدار وعفوية.

فإذا جئنا إلى المقطع الأخير وجدنا أن النواح والجراح تهاجر من وجود الشاعر، فهو لا يستخدم كلمة تذكرني التي كررها من قبل، وانما يستخدم كلمة «توشح قلبي»، وهو هنا يحس بنفسه لأنه لا «يعدو» وانما «يتوقّف» فقد مضى زمان العدو طيلة النهار، وجاء زمان الراحة والتأمل والتقاط الأنفاس، ولما كانتُ هذه الحالة تجعله يحسُّ بذاته فقد كان ضائعاً قبل ذلك فإننا نراه يحسُّ «بالكبرياء» ذلك لأنه إذا كان النهار رمزاً للشقاء وعبودية الانسان لأشياء كثيرة، فإن المساء يعطي الانسان ما فقده في النهار، وهكذا يكون القمر رمز الحنان واستعادة النفس، وتكون شمس النهار وهي شمس قاهرة في الخرطوم رمز تضييع الانسان وقتله لا مرة واحدة فقط ولكن مرتين! فإذا أردنا أن نتعرف على العالم الذي يبحث عنه الشاعر، ولا يجده إلاً في المساء فإننا نراه عالما خارجياً يبهر

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الْعين، وعالما داخليا يملأ القلب بالصَّفاء.. بعبارة أخرى يبحث الشاعر عن عالم التكامل بين الْخارج والَّداخل، وبين الكون والذات في فترة زمنية بعينها.. من كل هذا نرى أن الشاعر لم يُقدم كالآخرين المدينة (المكان) وانحا قدَّم المدينة (الزّمان)، بل لقد وقف عند زمان بعينه يمكن أن نُسميه «الزّمان القمري» وهو هنا يرتفع بقدراته \_ وبقارئه \_ ذلك لأن الانسان غير المتحضر \_ وكذلك الطفل والحيوان \_ إذا كان لا يعاني من إدراك المكان والاحساس به، فإنه يعاني من ادراك الزَّمان..

وهذه خطوة متقدمة في الشعر تحسب للشاعر...





# المحتنوي

| صفحــــ                              |    |
|--------------------------------------|----|
| ندمة                                 | ü  |
| باب الأول:                           | JI |
| ۱ ــ عروبة السودان ۱                 |    |
| ٢ ـــ الشعر في العصر الفونجي ٢       |    |
| ٣ ـــ الشعر في العصر التركي٢٨        |    |
| باب الثاني:                          | ال |
| ١ ـــ المهدي والمهدية ٣٥             |    |
| ٢ ـــ الشعر وقضية المهدية ٢          |    |
| ٣ ـــ الشعر والثورة ٢٥               |    |
| ٤ ــ نظرة تقييمية لهذا الشعر ٧٤      |    |
| باب الثالث:                          | ال |
| ١ ــ الحكم الثنائي ٥٥                |    |
| ٢ ــ الشعر ٰ في هذَّه الفترة٢ ــ ٢٠٠ |    |
| باب الرابع:                          | ال |
| ١ ــ فترة التخلص من الحكم الأجنبي١   |    |
| ٢ ــ الشعر في هذه الفترة ٢           |    |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

|     | الباب الخامس:          |
|-----|------------------------|
| ٤۵  | ١ ـــ التيار التقليدي١ |
|     | ٢ ـــ التيار الوجداني  |
| 11  | ٣ _ الاساليب الواقعية  |
|     | ¿ _ اسالیب اخری ¿ _    |
| 144 | ١ ـــ الصحراء والغابة  |
|     | ٢ ــــ الأكتوبريون٢    |
| 104 | ٣ _ الابادماكيون       |
|     |                        |
| 100 | دراسة تطبيقية          |



## صدرفي هذه السلسلة

تأليف: د. حسن مؤتس ١ \_ الحضارة تأليف: د. احسان عباس ۲ ــ اتجاهات الشعر العربي المعاصر تألف: د. نؤاد زكريا ٣ \_ التفكر العلمي تأليف: د. أحد عبدالرحيم مصطفى ٤ ــ الولايات المتحدة والمشرق العربي تأليف: زهير الكرمي ه \_ العلم ومشكلات الانسان المعاصر تأليف: د. عزت حجازي ٦ \_ الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها تأليف: عمد عزيز شكري ٧ \_ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ترجة: د. زهر السمهوري ٨ \_ تراث الاسلام \_ ١ د. شاکر مصطفی د فؤاد زکر با تأليف: د. نايف خرما ٩ ... اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة تأليف: د. محمد رجب النجار ١٠ \_ جحا العربي ترجة: د. حسن مؤتس ــ احسان صدقى العمد ١١ ـ تراث الاسلام ٢٠ مراجعة: د. فؤاد زكريا ترجة: د. حسن مؤتس ـ احسان صدقى العمد ١٢ ـ تراث الاسلام ٣ مراجعة: د. قۋاد زكريا تأليف: د. أنور عبدالعليم ١٢ \_ الملاحة وعلوم البحار عند العرب تأليف: د. عفيف بهنسي ١٤ \_ جالية الفن العربي تأليف: د. عبدالحسن صالح ١٥ \_ الانسان الحاثرين العلم والخزافة تأليف: د. محمود عبدالفضيل ١٦ \_ النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية اعداد: رؤوف وصفى ١٧ \_ الكون والثقوب السوداء مراجعة : زهير الكرمي ترجة: د. على محمود ١٨ \_ الكومينيا والتراجينيا : د . علي الراعي مراجعة : : د .شوقي السكري تأليف: سعد أردش ١٩ \_ الخرج في المسرح المعاصر

ترجة: حسن سعيد الكرمي مراجعة: صدقى حطاب تأليف: د. محمد الفرا تأليف: رشيد الحمد ... عمد سعيد صباريني تأليف: د. عبدالسلام الترمانيني تأليف: د. حسن احد عيسى تأليف: د. على الراعي تأليف: د. عواطف عبدالرحن تأليف: د. مبدالستار ابراهيم ترجة: شوقى جلال تأليف: د. محمد عمارة تأليف: د. عزت قرني تأليف: د. محمد زكريا عناني ترجة: د. عبدالقادر يوسف مراجعة: د. رجا الدريني تأليف: د. محمد فتحى عوض الله تأليف: د. محمد عبدالغني سعودي تأليف: د. محمد جابر الانصاري تأليف: د. عمد حسن عبدالله تأليف: د. حسين مؤتس تأليف: د. سعود يوسف عياش ترجة: د. موفق شخاشيرو زهير الكرمي مراجعة : د. عبدالعظيم أنيس تأليف: د. مكارم الغمري

٢٠ \_ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج ٢١ \_ مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العربي ٢٢ \_ البيئة ومشكلاتها ٢٣ \_ الـــرق ٢٤ \_ الابداع في الفن والعلم ٢٥ ــ المسرح في الوطن العربي ٢٦ \_ مصر وفلسطين ٢٧ \_ العلاج النفسي الحديث ٢٨ ــ افريقيا في عصر التحول الاجتماعي ٢٩ \_ العرب والتحدي ٣٠ ... المدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة ٣١ \_ الموشحات الاندلسة ٣٢ \_ تكنولوجيا السلوك الانساني ٣٣ ... الانسان والثروات المدنية ٣٤ ـ تضايا افريقية ٣٥ \_ تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي ١٩٣٠ ــ ١٩٧٠ ٣٦ ــ الحب في التراث العربي ٣٧ ــ الماجـــد ٣٨ \_ تكنولوجيا الطاقة البديلة ٢٩ \_ ارتقاء الانسان ٤٠ ــ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر تأليف: د. عبده بدوي ٤١ ـــ الشعر في السودات Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## المؤلف فی سطور د.عبده بدوی

 حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الاولى في اللغة العربية وآدابها من جامعة القاهرة عام ١٩٦٩.

 عمل في المجلات التي تصدر عن وزارة الثقافة سكرتير تحرير، ومدير تحرير، ورئيس تحرير، وكانت له ابواب ثابتة في العديد من المجلات مثل: نهضة افر يقية، والرسالة، والثقافة، والشعر.

 عمل بالتدريس في جامعة أم درمان بجمهورية السودان، ثم عين في جامعة عين شمس، ثم اعير منها عام ١٩٧٧ لقسم اللغة العربية بكلية الأداب والتربية بجامعة الكويت.. وفي الوقت نفسه يراس تحرير مجلة الشعر التي تصدر منذست سنوات.

 له عشرة اعمال شعرية توجت بالحصول على جائزة الدولة في الشعر، وبالحصول على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.. كما ان له سبعة عشر مؤلفا نال آخرها جائزة البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

عضو من أربعة عشر عاما في المجلس الأعلى
 للفشون والأداب، والمجلس الأعلى للششون
 الاسلامية، وجمعية الادباء بجمهورية مصر
 العربية.

 مثل بلاده في العديد من مهرجانات الشعر ومؤتمرات الأدباء داخل العالم العربي وخارجه.

من دواو ينه: شعبي المنتصر، باقة نور، لا
 مكان للقمر، الحب والموت، كلمات تغضبني،
 السيف والوردة، دقات فوق الليل، محمد.

 من مؤلفاته: الشعراء السود وخصائصهم الشعرية، السود والحضارة العربية، ابو تمام وقضية التجديد في الشعر، في الشعر والشعراء، دراسات في النص الشعري.



دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية

تأليف د، علي خليفة الكواري

| مال | ,      | عمان ا           | <u> </u> | 70  | u       | فلسا  | ۲., | الكويت   |
|-----|--------|------------------|----------|-----|---------|-------|-----|----------|
|     |        | اليمن الجنوبية • |          |     |         |       |     | السعودية |
| يال | نة د   | اليمن الشمالية • | مليم     | ••• | تونس    | فلسا  | *** | العراق   |
| س   | ، ۽ فل | البحرين .        | دنانير   | •   | الجزائر | فلسا  | Y . | الاردن   |
| بال | ر      | قطر ہ            | مليا     | 70. | مصر     | ليرات | ٣   | سور یا   |
| بهم | • در   | الامارات العربية | مليا     | Y•• | السودان | ليرة  | •ر۲ | لبنان    |

الاشتراكات: يكتب بشأنها الى الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

ص ب ٢٣٩٩٦ ـ الكويت







verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

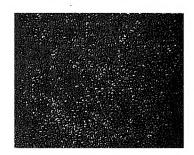



سسبج الأكاك والسويت